### ديو ان

العلامة المحدث الامام الشيخ ابو الفضل شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢

### جمعه و صححه و علق علمه

الدكتور إلسيد ابو الفضل (ايم - ايـ - پي - ايج - دى) استاذ اللغة العربية بالجامعة العثمانية - بحيدر آباد الدكن ـ الهند

بياع بالمكتبة العربية لصاحبها الشيخ عبدالله بن عمر با معروف و اولاده عقب مسجد چوك ـ حيدر آباد الدكن ـ الهند و

بمكتبة النهضة الحديثة لأصحابها عبدالشكور عبدالفتاح فدا و اخوانه

باب السلام مكة المكرمة المملكة العربية السعودية

طبع فی سنة ۱۳۸۱ ه / سنة ۱۹۹۲ م

ثمن النسخة مجلد افرنجي (١٠) ريال سعودي غير افرنجي (٨) ريال سعودي

## فهرس المشتملات

عرض الكتباب ۱ ـ د ديوان الشعر • الملحقات 184 ذيل الديوان 175 فهرس الاسماء 141 فهرس الاماكن 177 فهرس القوآفى والبحور 171 معتنفات ابن حبور **FAI** 

14.

فهرس المراجع

# عُرِّضُ الْكِتَابِ

طُاكًا تَمُنَّيتُ أَن أُقتِّ مَ بِين يَدَى طَالِبى الْاَدب \_\_\_ وَلاَ سِيِّهَا المَنظوم مِنه ... مَجمُوعة أَوْ مُختَارةٌ مِن شِعرِ الْبائة التَّاسِعةِ مِنَ الْمِجرة إِذْ كَأَنتِ اللَّهُ وادِين لِمِهُ مَن الْعَصى غيرَمُتَ لا اولة بينَ النَّاس ولَكُنِّنى آعْرَضتُ عَن هذا الْعَملِ كَمّارَ أَيت ما فِيه ومِنْ صُعوبةٍ بِجَمِيحِ اللَّهَ وَالَّهِ مِن وعدة من المخطوطِ ات المُبَعْثَى ة في دُور الكتب لممالك بعيد يَّ من ألاً ... وبعَد ذلك أدُدتُ أن أعتَه ي بِالنَّبُويِّاتِ آَى آن اكتبَّ عَليها مقالةٌ تَحتوى عَلَى بِداية الْمُسَارَةُ النبتوية وررقيتها وسعتها وآنواعها ؤمييزاتها علىحسب عصوري عنتلفة وآنق ك هانقد أيط بق اساليب البحث في عصر ناالحاض ولكننى لم أستطغ إلى ذك سبيلالإسباب مُتنوعة حتى المحتني الْجامعةُ المُثْمَانِيَّةُ بُحِيُكَاراً بِاداللَّكِنِ قَبَل سَنَيَن نُرُصةٌ أَن اَتَهَيَّا لِمَالَةٍ آواُ صَحَح ديواناً مِن دَواوينِ الشِّعرلِشاعِرِمِن العُصورِ الرِّي ذَكُوتُ آنفاً لِنَيلِ شهادة التَّكْتُورا مِ في الآدابِ - فهَا أَنا أُسْلَمْ سَخةً خطَيّةً لِهِ يوإن ابن حَجَرالُهُ مُ قَالَ فِي مَو جودةً بلارالكتب للجامعة العثماني فج بعك التخور بمج وَالْمُعاَرُضة عَلَى النُّسَخ الْمُعَتَّلُفة وشَجَّعنى على ذلك اللَّاكتورالِشفَّينَ عَبدُ العُيه خان ، الْمُرُاقِبُ الْاتَّولُ للتعقيقات العِلميّة العُربيّة فى كلّية الآداب للجامعة العثمانيّة فَلِتُهِ الحملُ عَلَى أَنَّهُ وَفَقَنَى لِتَحْقِيقِ مَجَائِي بِعَنَ سَنَتَيْنِ وبضعةِ آشَهُرٍ ومَا توفيقى إلا بالتُّ وهونِعم المُولى وبعم الوُّكيا ! -

# حَياةُ ابن حَجَرِ الْعَسْقَلانِ

هُوابُوالفَصل شِهَا بُالدِين اَحمل بَنْ عَلَى بَنْ عُمَدِ بِنْ عُمَدِ بِنَ عُلَى بَنْ عُمَدِ بِنَ عُمَدِ بِنَ عُلَى بَنِ عَلَى بَنِ عَلَى بَنِ عَلَى بَنِ عَلَى بَنِ المَسقلانِ الاصل والمِص قالكَ المَخُورِ الْقَاهِرِى المَولِهِ والمَنشأ \_ يعُرفُ بِابْنِ حَجَرٍ نِسبة اللهَ المَخُورِ وَارَخُهُم قَالِيلُ وللهِ قُوم شَكُ الجنوب الآخر على بلا ذِ الجريد وارخُهم قَالِيلُ ولله والشّع من وسبعمائة في الشّان والعِشرين مِن شَعبان سنة تلات وسبعين وسبعمائة مِص العَتيقة مات ابوع في رَجب سنة سبع وسبعين ومات المُعني المَن العَتيقة مات ابوع في رَجب سنة سبع وسبعين ومات المُعني المَن المَن

فتَعَلَّمَ الْحَكَيثَ والفِقْهُ والنَّعُووالْ دَبَ وَسَمِعٍ بِالْرَوِيَّاتِ والْقِواآتِ السَّبَعِ عَنْ أَعْلَامِ ذَلِكَ الْعَصِي وَ الكَثَرِمِنِ الْمَسَمُوعِ والشُّيِّورِخِ فَسَمِع العَالِي

مل درات الذهب جهوري - المصوء اللحمة على موسى ; رفع الاصهرة علط في موضع ولاته الاستاذ بروكل الدلمان في كتابه "تاريخ الدّد المحربية " مع موسى (سنونه) وقال انه ولل في العسقلان ولكن صمح نفسه في ذيل كتابه وقال انه ولل في مصم، جم مرس (سنونه) في العسقلان ولكن صمح نفسه في ذيل كتابه وقال انه ولل في مصم، جم مرس (سنونه) من العسقلان ولكن صمح نفسه في ذيل كتابه وقال انه ولل في المنافع المنافع

والنَّا زِلِ واحداءَ الشُّيوخِ والاَقْرانِ فَمَن دُونَهُمُ واجْتَمَع لَه مِن الشيوخ والمُعَوَّلِ فِي المُشْتَكلاتِ عَليهِم مَالَمْ يَجْتَمَّع لِلاَحْدِي مِن اَهلِ عَصَى وَ لَانَّ كُلُّ وَاحْدِهِ مِنْهُمُ كَانَ مُتَبَعِّرًا في عِلْمُ وَرَأْسُا فَ فَنْهِ ـ وإِن نَبْعَتُ عَن اَسْمًا عِهُولاً وِالْاَعْدِ لَاَ مَكُلِهِمْ يَبُلُغُ عَلَادُهُمْ يَحُوالمِ المَّةِ فَهِنْهُم عَفيفُ الرِّين عِبدُ اللهِ الشُّأُورِي وَشَمْسُ الرِّين السُّلَاوِى وَجُمُ الرِّين بُنُ دَذِينِ وَصَلَاحُ اللِّينِ الزُّفْتَ اوِى وَزَينُ اليِّينِ بْنُ الشَّكَنْدَةِ وَزَينِ اللَّهِين الْعِزَاقَ وَسِرَاجُ اللِّينِ البُلْقِينِي وَسِماجُ الدِّينِ إِبِنُ الْمُلَقِّنِ وَعِزَا لَيْهِنِ إِبْنُ جَمَاعَة وَالْنَهْسُ بَرُمَا وِى وَالتَّنُوجِي وَنُورِالِّهِ بِنِ الْهَينَهِي وَعَجِدالنَّهِ الفِيْرُوذَا بَادِى صَاحِبُ العَامُوسِ وَالْبُرُهِ الدِّبْنَاسِي وَعُجِّبَ الدِّينِ چِشَّام وَالْغِمارِى وَالْبَسَ دُالْبُشَتَكَ وَصَددُالدِّين الِحِبْشِيطي وَاَحمدُ بنُ مُحْسَد الْخَلِيل وَآحْم دُسُ مُحَمَّد الرِيكِي وَصَالِحُ سُ خَلِيل ابن سَسَالِم وَشَمَسُ الدِّين الْقَلْقَتَ سُلِ ى وَبَدُرُ الدِّين بنُ مُسَلِّى وَ عَمَدُ لُهُ الْمُنْجِى وَعُمَدَ لُ بِنُ عُهُمْ بِنِ مُوسَى وَبَلَالِ إِن مِنْ فِوامَ البَالِسى وَضَاطِمةُ بِنتُ الْكُنْجَا التَّنَوُ خِيَّةٌ وَضَاطِمَةٌ بُنسَتُ عبدالمكادى وعكائشة بنث عبدالمكادى وزين التين آبى جَكَرِبْنِ الحِسْين وَغَيرُهُم مِن الرَّمِسُةِ .

دَحَلُ ابنُ حَجَرٍ رَحْدَ لَهُ أَيْ كَثِيرةً فِي طَلَبِ العلُومِ وَالمَتَقَى وَحَمَدُ فِي الْمِن وَالْحِجَ الْوَ

اراجعرفع الاصمون : شذرات ج موامع : الضوء ج عوس ، فتح البارى (المقلعة و فيما المخبة من المتبر المسبوك) : انسائيكلوبيد أيا أف اسلام ج م مومع

فَلْسَطِين وَالشَّامِ حَتَى بَرِعَ فِي العُلومِ وانْتَهِى إليَه عِلْمُ الْحَدَوْ وَالرِّجَالِ ... فِي بَنْ عِحيات والعَاصِلَةِ تَعَانَ الْمَجْوَا وَلاَّ وَالرِّجَالِ ... فِي بَنْ عِحيات والعَاصِلَةِ تَعَانَ الْمَجْوَا وَلاَّ وَكَانَ مُولُعًا بِالنَّظْمِ وَقَالَ الشِعرَمِن عِعَرِهِ مُمْ حَبَّبَ اللهُ إليه وَلَلبَ الْعَدَدِ فَمُنَا الشَعرَونَظَمِ الْمَالِكِ اللهُ وَاللَّهُ وَالْحَجَاذِية وَالْحَجَاذِية وَالْحَجَاذِية وَالْحَجَاذِية وَالْحَجَاذِية وَالْحَجَاذِية وَالْحَجَاذِية وَالْحَجَازِية وَالْحَجَادِية وَالْحَجَادِية وَالْحَجَادِيقِ وَالْحَجَادِية وَالْمُ وَالْحَالَ وَالْمُ وَالْحَجَادِية وَالْحَجَادِية وَالْحَجَادِية وَالْحَجَادِية وَالْحَجَادِية وَالْحَجَادِية وَالْحَجَادِة وَالْمُحَادِية وَالْمُ وَالْحَجَادِية وَالْحَجَادِية وَالْمُحَادِية وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَرَحَا اللَّهُ الْمُعَلِية وَمَثَالَ وَالْمُ وَالْمُوالِي وَرَحَالِ وَالْمُوالِي وَرَحَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُعَلِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُولِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُولِي الْمُعَلِي وَالْمُوالِي وَالْمُولِي الْمُعْلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي الْمُعْلِي وَالْمُولِي الْمُعْلِي وَالْمُولِي الْمُعْلِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُولِي الْمُعْلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي الْمُعْلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي الْمُعْلِي وَالْمُولِي الْمُعْلِي وَالْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

وَكَارَجُعُ إِلَى مِصَرِبَعِلَ رَخُلاَتِهِ الطَّوِيلةِ وَجَلاَتُهُ صِحْرُ رَجُلاَ بَالِعُلُومِ وَالْآذَابِ وِلَالِيَّهَا فِي الْحُلُومِ وَالْآذَابِ وِلَالِيَّهَا فِي الْحُلَومِ وَالْآذَابِ وَلَالِيَّهَا فِي الْحُن وَالِفَق وَ وَالرَّجَالِ وَالْآدَبِ - فَكَانَ آذِنَ لَهُ كُلُّ شَيْخٍ مِن مَشَا يُحْنَى فَى الإِفْتَاءِ وَالرَّجَالِ وَالْآرُسِ وَ الْوَسَدُ الْبَيْفُ السَّل رَئِسَ بِكَثيرٍ مِن مَرَاكِنِ اللَّرْسِ وَ الْعِسَ الْبَيْفَ الْسَلَّ السَّل رَئِسَ بِكَثيرٍ مِن مَرَاكِنِ اللَّرْسِ وَ الْعِسَ الْمَدَةِ فَى السَّنَ وَالسَّلَ السَّل مِن اللَّهُ وَالْمَهُ عَلَى وَالْمَا وَالنَّارُسِ وَ الْعَلَى وَالنَّا فِي اللهُ الْمَعْلُ الْالْعَلَى اللهُ عَلَى وَالنَّالُ وَالنَّالُ الْمَالِ وَالنَّالُ الْمَالُ الْمَعْلِي وَالْمَالُ الْمَالِ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّ الْمُعَالِ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالْمَالُ الْمَالُ وَالْمَالِ وَالنَّالُ وَالْمَالُ وَالْمُ الْمُ الْمُعَلِي وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُ وَالْمَالُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمُلْمِ وَالْمُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُلْمِ وَالْمُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُولُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُولُ وَالْمُلْمُ

ارفع صره

وَقَرَأُعُلَيه عَالِهُ عُلَمَاءِ مِصَرُورَ حَلِ النَّاسُ اِلَيهِ مِن الاَ قُطَادِ وَرَس فَا اَلْكَا مَا اَلْكَ الْكَالِمَ الْكَالَةِ فَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

رَبِسِهِ مَنْ الْمُوتِيَّ لَهُ وَلا مُ الْحَكُمَ فِي بَعْضِ الْقَضَالَا وَلَزِمَ مِن ذَلَا الْمِنْ الْمَقَا وَلا الْمُعَا وَلا الْمُتَلَّابِ لَهَا إِلَى الْمُوعِلِيهِ النِيكَا اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْم

4 . N

ا فليراجع من الادتفاصيل هذه الوقائع لحياته وهولاء المواضع في الحطط (علان) وشذرات والضوء عجلات عديده النجوم الزاهرة (عجلات عديدة) وحسن الحاضق وغيرها من المصادر-

فِيْهِ ابَعُ لَا اللهِ الْمَدُّ مُ مُنْصَبِهِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى إِحْلَى وَ عِشْرِينَ سنة -

وكان \_ رَحِمة اللهُ \_ صَبِياتِ الوَجِهِ الْفَصَلِ الْمَوْتِ جِيلُقَصَلِ الْمَوْتِ جِيلُدَاللّا كَاءِ عَلَيْ السّانِ شَبِى الصَّوتِ جِيلُدَاللّا كَاءِ عَظَيمَ الحِدْ فِي رَاوِيةٌ لِلشّعِرِ والدّيّامِ بَليفًا وَ لَسِناً فِي خُطبُ مِ صَن عَظَيمَ الحِدُ وَمَن عاصَرَة مَعْ كَثُرةِ الصَّوْم وَ لُزُومِ العِبَّ ادَةِ واَتَوْتَفُاءِ السَّلُفِ الصَّالِمُ الكَبِيرُ وَالحُيْرِ العِبَّ ادَةِ وَاتَّوْتَفُاءِ السَّلُفِ الصَّالِحِ السَّلُفِ الصَّالِمُ الكَبيرُ وَالحُيْرِ مُن الْجَليلُ لَيلة السَّلُفِ الصَّامِ مِن وَى العِبَّ الْعَلَيلُ لَيلة السَّلُفِ الصَّامِ وَخَدْسِينَ وَخَدْسِينَ وَخَدْسِينَ وَخَامَا عُلَيْ وَدُوفَى قَالَ العَالِمُ اللّهُ يَوْ وَخَدْسِينَ وَخَدْسِينَ وَخَامَا عَالَة وَدُوفَى قَامَ مُن وَي السَّلُفِ الصَّامِ السَّلُفِ الصَّامِ وَحَدْسِينَ وَخَدْسِينَ وَدُوفَى السَّلُولُ الْعَن عَنْ مَا اللّهُ السَلْمَ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

كَانَ ابنُ حَجَرِشَاعِرًا مطَوعًا فقالَ الشعرَ فاَبنُ عَ واَجاد فيهِ قَل نظم عَلى أُسلُوبٍ مرُق ج في عَصْرِه في موضوعاتٍ شَتَى وكان لِشِعرةِ ما ذلة عظيمة وعند مُعَاصِريهِ حَتّى امْتَ لاحَه ، فَحُولُ الشّعرَاءِ

اللهوء جرعن ؛ فشدرات د فن بالرميلة "؛ فتفصيل هذه الوقعة في المقلمة لفتح البارى دخية من التبرالسبوك

قال ابن العِمُادِ ، أو لَعَ بِالنَّظِم وَقَالَ الشَّعِرَ الكَثِرَ المَلِيحِ إِلَى العَافِيةِ وَقَالَ الشَّعِرَ الكَثِرَ المَلِيحِ اللَّهِ الْحَالُ وَخَطَبَ مِن دِيوَ انْنَهِ عَلَى المَّنَا بِولِبَلِيْعِ نَظْمِهِ وَنَثْرِه "حَتَّى " إِمَّنَ لَمَ حَهُ الْكِبَارُ وَ تَبَجَّمُ عَلَى المُنَابِولِبَلِيْعِ نَظْمِهِ وَنَثْرِه "حَتَّى " إِمَّنَ لَمَ حَهُ الْكِبَارُ وَتَبَجَّمُ عَلَى السُّعَراءِ بِمُطَارَحته " فَلْ كَرَ عَالِسِنَ شِعِره وجود وَ قَنظمه وَلَيْنُ فَوْلُ الشُعَواءِ وَ الْمَقْرِيزِي فَوْلُ الشَّعَراءِ وَالْمَقَرِينِي وَ مَن الْعَقُودِ الْفَرِيلِ وَ " وَغَيرِ هُولا يَالاَ ضَعَابِ وَاخْتَارِمِن نَظمِهِ بِعَقْمُم فِي الْمَعْوَاءِ وَالْمَقْوَدِ الْفَرِيلِ وَ " وَغَيرِ هُولا يَالاَ ضَعَابِ وَاخْتَارِمِن نَظمِهِ بِعَقْمُمُ مِثْلُ النَّوَاجِي فَى " مَرَاتِع الغَزُلانِ" وَابْنُ فَهُ لِي فَ" المَالِيهِ " وَبَعْضُهُم مِثْلُ الصَّفَانِي ي .

فِي مَعَاجِهِمْ مِثْلَ الصَّفَدِي يَمْتَا ذُسْعِرُهُ كِلْثُرَةِ التَّوْرِيَةِ وَالْجِنَاسِ وكَثِيرةٍ مِن الْبَلْالِعُ مَعَ الرِجُادةِ فِيهَامِمَّا كَانَ مُسْتَمْلِحًا فِي عَصْرِهِ - يَحَدَّى فِي نَصْهِ \_ وَلَاسِيمًا فِي النَّبُوِيّاتِ الشَّاعِرَالَة بُعِيدُى مِ هُلِكُمُّ وَ نَسِبَعِ عَلَى مِنْوَالِهِ قَستمابنُ حَجَردِ يواكه ف سَبْعة أَنْوَاعَكَاهُوا كُلَاهُوا فَا لَهُوا فِي بَذَّاءِ دِيْوَانِهِ فَا وَٰكُ مُشْتَمَلُ عَلَى النَّهِ وِيَاتِ \_ تَحَدُّ ى فِي نَظْمِهَا كَا قُلنا—الشَّاعِرَالِ بَصُيرِي واَتَخَذ لِنَفْسهِ مِنْها جَهُ واخْتَار الهيئة والاسكاليب التى أتفتكها كثير من الشُعَرا إِللَّا بن كانوا قبلَ القَرْنِ اوُبِعَدِه مِن مُعَاصِيْ يهِ مِثلَ ابنِ عُمَابِ والْإِنْكُ لِسِي صَفِى الدّين الحِلّى: ابنِ سَاتَهِ المِصْمَى: ابنِ يَجَاوِ الْحَمُوى: ابنِ المُقْرَى: الشِّهِ أَبِ المُضُوّري: شَمْسِ الدِّين النَّوَاجِي وَعَيْرِهِم وَهومتْلَ الرَّمِعُ أَصِيبِهِ مَطْبُوعٌ عَلَى الْبِدَائِعُ وَالتَّرْضِيعِ - وَمَدَرَحِ مِلُوكَ عَمْرُهِ وَأُمَرِاتُهُ وَآخُرَا ثُنَهُ بحُلْوِكُلا مُه وَعَنْ مِ بَيَان وَكُتَبَ الْوَشَّ عِاتِ وَالْقَاطِيعِ فَأَبْلَ جَ فِيْهَ اَحتَّى سَبَقَ كَشْيِرً امِن اَهْ لِ عَصْنَ هِ حَلَّوَةً وَمَالِحَةً - فَشَعْزُهُ كَاترَى القَّادِى كُلَّه مَنُلُو عُرِاجُادةٌ وَسَلاَسَةٌ وَيَخْلُومِن الْبَالَغَةِ وَالْتَخْفِيدِ وَالْغَشِ وَالْنَاوَةِ وَغَزْلُهُ مَلُ وَالرَّحَةِ وَالْعَلْ فَرَبَةِ وَمَرَأَ شِيْءِ تُظْهِم عُمُّقَ الاَحْزانِ وَالاَوْجَاعِ — فَيَبْ لاُ وَعَلَى الْقَارِي وَمَرَأَ شِيْء تُظْهِم عُمُّق الاَحْزانِ وَالاَوْجَاعِ — فَيَبْ لاَ وَعَلَى الْقَارِي بِالنَّظَرِفِدِيُوانِهِ التَّهُ كَانَ شَاعِرًا عَظِيمًا ومَطْبُوعًا وَيَسْتَحِق اَنْ يُلْكُرُوكُم بِالنَّظَرِفِدِي وَالْمَالِلاَ سُتَاعَ وَالْمَالِلاَ سُتَعَا اللَّهُ وَلَا يَعْوَيُ اللَّهُ وَالْمَالِلاَ سُتَعَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِلاَ اللَّهُ الْقَالَة اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِلَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِيَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِلَةُ الْمُعَالِلَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعِلَا الْمُعَالَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَ

السيدا بَوُ الْفَضل ام-ك استاذ اللُّ قَ الْحَريتة ف كُلِيّةِ الآدابِ للْجَامِعة الْحُثمانيّةِ

۳۰ يوليو ش<u>۱۹۵۵</u> راحَتْ مسكن مُسْتَعِدُ بُورَه حَيِّد راباد منبع ۲٬ الدكن الهِند

ٱللَّهُ حَرَّصَلِّ على سَيِّد نَاعُمُهُ إِد وَالْهِ وَصَعْبِ و وسَلِّمْ تَسلِمًا كَيْنِرًا فَالَ سَيِّدُ نَا وَمُؤَلَّا نَا وَشَيْخُنَا قَأْضِي الْقُضَّاةِ شَيْخُ الْدِسْ لَدْمِ وَالْحُفَّا اظِ ٱبۇالفَضْلِ شِهَابُ الدِينِ آخْمَ لُ بُنُ عَلَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيْ الْعَسْقَلَا فِي الشَّافِعِيُّ الشَّهِيْرُ مِا بْنِ جَمَ الْعَسْقَلَا فِي إِنَّا إِمَّا بَعْ لَ حَمْدِ الْع عَلَى إِحْسُانِهِ وَالصَّلَا قِ وَالسَّلَا مَ عَلَى سَيِّدِ نَا هُمَ مَنِ إِلَّهِ وَالصَّلَا قِ وَالسَّلَا مَ عَلَى سَيِّدِ نَا هُمُ مَنِ إِلَّهِ وَالصَّلَا فِي الْجُمَّعَتُ مُ ٱنْواعُ الْحَاسِنِ فِي دِيْوَا بِنِهِ وَعَلَى ٱللهِ وَصَعْبِهِ الَذِينَ كَأَنَ كُلُّ مِنْهُمْ نِسَيْجَ وَحْدِهِ وَ وَرِيْدَ وَمَا يِهِ . فَقَدْ سُئِلْتُ غَيْرُمَزَ وَإِنْ أَجَرْدَ مِنْ مَنْظُومِي طَرَفًا مُهَتَّنَ بَا وَآنَ أُفْرِدَمِنْ مَقَاطِيْعِي الَّتِي تُلْهِي عَيْنَ الْمُوَّاصِيْل مَاكانَ مِنْهَا مُرْقِصًا آوْمُطْرِبًا قَلَتَبَتُ فِي هَمَا إِهَا وَالْهُوْمَانَ سَبْعَةَ أَنْواعِ مِنْ كُلِّ نَوْع سَبْعَة أَشْبِكَاءَ إِلاَّ الْحَيْدِيْرَمِينَةُ فَأَفْتَكَنَّتُ بِالنَّبَوِيَّاتِ مَمْ الْمُلُولِيَّأْتِ ثُمُ الْإِخْوانِيَّاتِ ثُمَّ الْغَزْلِيَّاتِ ثُمَّ الْاَغْزَاضِ الْمُخْتَلِفَةِ ثُمَّ الْمُؤشَّكُاتِ ثُمَّ الْمُقَاطِيْعُ وَقُلْتُ مُخَاطِبًا مَنْ لـ سَقَطَتُ هَـنِهِ وَالْعِبَامَةُ مُونَ آوَلِهَا فَ بِ وَج لَـ فَ رُمُنْ تَعَبُّ اللَّهِ فَى وَ فَاقَتْ عَلَى سے ن ج یکون ہے نی ج سقط

بشيرالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيثِمِن

ياسيّدِ الطَّالِعُهُ إِنْ مَا قَامَعُنَا هُ فَعَلَىٰ وَافَتَحُ لَهُ بَابَ الرِّضَى (وَإِنْ تَجِلُ عَيُبًا فَسُلُ) وَالتُّلَ اَسْالُ اَنْ يُوفِقِ عَنَى لَا يُزُلِفُ لَلَ يُهِ وَانْ يَتَطَوَّلَ بِكُرُمِهِ عِلَى تَعَفِّدِيْرِى يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَيْهِ - الْاَوْلُ النّبَويَّاتُ : الْاَوْلَ مَا لَكُو النّبِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَنْ لَكُوعَ الْمُعَارِى وَذَالِلَ فِي شَهْرِ رَمَظُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَنْ عَلَيْهُ وَيُنْ وَيَسْعِينَ وَسَنْعَالَى وَيَسْعِينَ وَسَنْعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُ إِنْ وَيَسْعِينَ وَسَنْعَالَى وَيَسْعِينَ وَسَنْعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَالَى وَيَسْعِينَ وَسَنْعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

#### : الكامل:

لرَجُونُ أَنِّ فِي الْحَبِّةِ ٱسْلَمُ لَوْاَنَّ عُذَّالِى لِوَجْهِكَ اَسْلَمُوا وَلِسُنَانُ دَمْعِي بِالْغَوامِ يُتَرْجِمُ كيُعَتَ السَّبِينُ لِ لِكَتْمِ اَسْلُ دِالْهُوَى لَامَ الْعَواذِلُ كُلَّ صَادِ لِلَّفَ وَمَـلَاثُمُهُمْ عَيْنُ الْحَطَا إِنَّ يَعْلَمُوا لَمَّ يُعَلِّمُوا بِمَنِ الْهَوَى لَكُنِهُ مُ لأموالعِلْمِهِمْ بِأَنِي مُغْرَمُ (يَبَ اللهُ مُ لَمْ بَايِمِمْ حَاوِيلُ مَا لأمواعَلَيْ ولا فَهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا) ٩ إِنْ ٱبْرَمُونِ بِالْسُكَرُمِ فَإِنَّ لِيُ صَبْراً سَيَنْقُصُ كُلَّمَا قَكْ اَبْرُمُوا فَانَاالْاَصَمُّ عَنِ الْسَلَامِ وَهُمْ عَمُوا مَاشاهِ لُهُ وَاذَاكَ الْجَمَالَ وَقُلْهُ بَكَا وَلَيْنُ دَمَهُ وَا أَنِّ عَشِفُتُ فَإِنَّهُ لِهُوَى الْقُلُوبِ سَرِيْرَةُ كُلْتُعْلَمُ

ك في ي في لا ف اسقط

عنى عن قَالَ عَمَّ النَّنُ الْوُجُودِ بِوَجُودِ فِي يَمْلَحُ لَا فَى جِ خَتْمِةَ فَى فَعَ الْعَلَىٰ الْوُجُودِ فِي يَمْلَحُ لَا فَى جِ خَتْمِةَ هُو الْقَصِيْلَةُ هُ الْعَلَىٰ وَالْقَصِيْلَةُ لَا وَحَمْدِينَ بَيْتَأْمِنَ اِبْتِكَا وَهُ لِوَالْقَصِيْلَةُ لَا وَحَمْدُ وَبِورَكَةٍ وَاحِدُ وَ الْقَصِيْلَةُ لَا وَحَمْدُ وَبِي وَرَكَةٍ وَاحِدُ وَ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ وَالنّسُمُ فَعَالَ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ مَا وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَالْ

على البيتُ عَيرُمَوجُودٍ فِي ج: الشطرال ول ناقص في التصعيم من ن

وَالصَّمْتُ آسُلَمُ إِنْ لَعَوْنِي فِي الْعَوَى لكِنَّ قَلْبِي بِالْجَوِّى يَشَكَّلُوا وتعَنَّدُ كُمَّتُ مُ هَوَالْ لَكِنْ مُقَلِّقِ شَوْقًا إِلَىٰ مَغْنَاكَ لَيْسَتْ تَكْتُ مُ دِهُوَالَّذِي مَانِنَ الْجَوَانِحِ يُصْمَّرُ آبكي عَقِيْقًا وَهُوَ دَمْعِي وَالْغَصَا وَالدَّمْعُ فِي رَبْعَ الْوَحِبَةِ سَائِلُ يأدَ بْحَهُ وْنْ سَائِيلِ لَا يُسْرُحَنَّكُمْ وَحَدِ بْثُ وَجْدِ تَى فِي هَوَاكَ مُسَلْسَلُ بالْأَوَّ لِيَّةِ مِنْ دُمُّوعٍ تَسْجُعُ يأعاذ لي إن جُنِنْت بِحُبِّهِمُ وَ إِلَّ سِوَى أَوْطُ إِنَّهُ فَمْ لَا آغَزِمُ وَلِينَ عَزَمْتُ عَلَ الشُّهُ لُوْفَائِسَ بِي يؤُمّا عَلَى ذَاكَ الْجُنُونِ مُعَدِّرْمُ وَهُمُ الْاَحِبَّةُ أِنْ جَفُواا زُو اصَالُوْا وَالْقَصْلُ إِنْ أَشْقَوُا وَإِنْ هُمْ أَنْعَمُوا اَوْتَاطَعُوْا فَالصَّبُحُ اَسْوِدُ مُظْلِمُ إِنْ وَاصَلُوا فَاللَّيْسُ لُ ٱبْيَضُ مُثْبِحٌ فَالْكَيْلُ يَظْلِمُنِي فَيُظْلِمُ بَعْلًا هُمُ كِنْ عَبْدُ دْلِي فِي مَوَّاهُمُ مَا يَظِيلُمُ وَالْمِسْمُ يُشْرِقُنِي بِغَرْبِ مِنْ أَمِ لَمْ تُخِبِّهِ نَوَءَ الْغَيْضِ مِنْهَا الْأَخِمِ إَخْبِأَبُنَاكُمْ إِنْ عَلَيْكُمْ وَقُفَّةً وعلى وصلكم المحكدك محرم يأهأجرى وحياة حبك متأمن شُوتِ إِلَيْكَ تَعِيْشُ أَنْتُ وَتَسْلَمُ

طِنْ اَيْمَضُ طِلْقُ نَ وَاللَّيْلُ عَلَىٰ فَانَ يَعْلَىٰ عَلَىٰ اللهِ فَانَ هِوَاهُ عَلَىٰ جَ بِقَمْ بِ

وَثَقَلُتُ بِالسُّقْمِ الْمُبَرِّحِ مِنْكُمُ بأقٍ وَٱنْتُمْ فِي ٱلْحُقِيْقَ وَٱنْتُمْ اِلاَّحَدِيثِثُ الْمُصْطَعَى الْسُتَغْنَمُ دأوالله نوب لحايف يتوهم وَيْحَ الْعُكَامِنِدِ إِنَّهُ لَأَيُوْحَهُ شتتث وقودًا بِالطُّخَاةِ جَهَتُمُ فِي أَمْرِهِ أَكُونَهُ يَدِي يَتَكَيِّلُهُ مِنْ فِنْنَةٍ أُوْمِنْ عَنَابِ يُولِمُ نُطْقَ الْحَصَى رَبِّهَا يُمَا تَبَاثَ لَأَكُوا فَالْكَأْمِ دُوْنَ بِشُهُ مِهَا قَلْ مُجَّمُوا كُمَّا يُعْكَامِنْ عِلْمُ عَيْبِ يَقْتُ لَكُمْ شُرُ فَأَتُهُ بَلُ كَادَ شَ عَبِهَا يُكُونُ لَ مُ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَتْ تُشْتُ وَتُضْرَمُ الم بُصْمَى آصَاءَتْ وَاللَّهَ يَاجِي تُظُلِمُ وَالرِّوْحُ جِبْرِيْلُ الْكُطَّقِّ يَخِيْرِمُ

جِسُوى آخَفٌ مِنَ النِّسَيْم نَحَافَةُ إَنْ كَانَ ذَنْبِي الْإِنْقِطُ اعُ فَعُبَّكُمُ لَمْ يُنْسُ آفْكاً رى قَدِيثُمُ عُهُودِكُمْ ٱفَأَرُخَيْرِ الْمُرْسَلِيْنَ بِهَا شِفَا هُوَ مَهْدًا قُولِكَ أَسِ مُهْدُاةً فَيَا نَالَ الْأَمْثَانَ الْحُوْمِنُونَ بِهِ إِذَا ٱلتٰدُّايَّدَةُ وُخَلَيْسَ عَنِ الْهَوَى فَلْيَحْنَ رِالْسُرْءُ الْحُنَالِفُ آمُرُهُ ذُوْ المُغْعِزَ إِنِّ الْبِأَهِرَ الرِّيفَا حُفِظَتْ لِوُلِدِهِ السَّمَاءُ وَحُصِّنَتُ وّبِهِ الشَّيَّا لِحِينُ ارتِمَيُّ وَامْتَأَيْسَتُ [اينواك كيسرى انشقَ ثُمَّ تَسَاقَطَتُ وَالْمَاءُ عَاضَ وَنَارُ فَالْإِسَ الْخُمِدَتْ الهَذَا وَآمِنُهُ \* ثَراتُ نَارًا لَهَا وَبِلَيْكُةِ الْحِسْمَ اءِ سَارَ بِجِسْمِهِ

كَ فَيْجِ فَحَافَةً وَ فِي عَنَافَةً مِنْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صَلَىّ بِأَمْ لَأَكِ الشَّمَا وَالْرَنْبِيَ وَلَهُ عَلَيْ هِمْ مِ نُعَـةٌ وَتَقَلُّمُ وَعَلَاً إِلَى آنْ جَازَاَ تَصْى عَايَةٍ لِلْغَيْرِلَا تُرْجَى وَلَانْتُوَكَّمْهُ آدُكَانَ اَدُ نِي وَالْهُيُنُ آعْلَمُ وَلِقَابَ قَوْسَيْنِ اعْتَـلَالَبَّادَناً يَاسَيِّ مَالرُّسْ لِاللِّيَ الْإِي آيَاتُهُ لأتننقضي آبداً وَلَا تَتَصَيَّمُ مَاذَا يَقَوُّ لُ الْمَا دِحُونَ وَمَنْ حَكُمُ فَضِّلَا بِهِ نَطَقَ ٱلْكِتَابُ الْحُكُمُ ٱلْعُنْجِزُ الْمُكَاقِى وَإِنْ لَمَالَ لْلَكُى وَلِا بَلِغَ ٱلْمُلَغَثَ اءِ فَيَهُ وَ الْمُعْجِمُ ٱلْتَمْرُ آعْظُمْ مِنْ مَقُ الَّهِ قَايِلِ إِنْ مَ قُقُ الْفُعِكَاءُ أَوانَ فَنَهُوا مِنْ بَعْضِ مَا ا وُرْتِيْتَ خَنْسَخَصَالِصٍ لَمْ يُعْطَهَ الرُّسُ لُ الدِّينَ تَقَدَّ لَمُوا طُهْماً فَصَلَّى التَّأَسُ آوْ فَتَيَمُّهُوا جُعِلَتْ لَكَ الْاَرْضُ الْبَسِيْطَةُ مُسْجِدًا وَنْصُنْ عَالِرُعْبِ الْمُرْوعَ فَلْبَ مِنْ عَادَاكَ مِنْ شَهْرٍ فَأَصْبَحَ يُهُنَّ مُ وَٱعِيْكَ تِ الْاَنْفَالُ حِكَّةٌ بُعْنَدَ آَنْ كأنت مخرَّمةً فَطابَ الْعُنْمُ وَبُعِثْتَ لِلنَّفَكَ لَيْنِ تُوْشِدُهُمْ ۗ إِلَى الدِّينِ الْقَوْيُم وَسَيُّفُ وِيْنِكَ قَيِّمُ وَخُصِصْتَ فَضُلًّا بِالشَّفَاعَةِ فِيَهِ فَالْسُلِمُونَ بِفَضْلِهُ اقَدُعُمْمِوا وَمَقِّامُكَ الْمُحْمُودُ فِي يَوْمِ الْفَضَا حَيْثُ السَّعِيْثُ مُ جُاهُ نَفْسُ لَسُلَمُ يَعْبُولَ رَبُّكُ مِنْ مَعَامِدٍ وَإِلَّتِي تُعْطَى بِهَامَاتُوْ يَجِبُ وِوَتَعْنِبُ وُ وَيَقُولُ: إِذُلْ شِيمَعْ رَسَلْ تُعَطَّالُكُ وَاشْفَعْ ، تَشْتَقَعُ فِي الْعُصَّا قِلِيُرْجَمُّوا فَهُنَاكَ يَغْبِطُكَ الْوَرَى رَئِيسَاءُمَنْ جَكُ النَّبُوَّةَ إِذْ يُشَرُّ الْمُسْلِمُ

تُلِيَتْ يَهِى الْآعْنَى وَيَغْنَى الْعُلِيّا يأمَنْ لَهُ سُنَنُ وَ آخَأُوْإِذَا اَعْلَاک مَالبَى الْحَرِجِيْجُ وَاحْرُمُوا صَلَّ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ الثُّنَّ الَّذِي وَعَلَى صَحَابَتِكَ الَّذِي يُنَ هُمُ هُمُ وَعَلَىٰ قَرُ ابْتِكِ الْمُقَرِّرُ فَضْ لَهُيْمُ فَهُمْ عَلَى السِّتَّ الْحِمَاتِ الْأَنْجِهُمُ جَادُوا اعْتَلَوْا صَاوَ الْحَمُوازَا نُواهَلَهُ سُبُلِ الْمُكَى بَنَ لُواالنَّفُوسَ وَاسْلَمُوا نَصَرُ واالرَّسُولَ وَجُاهَدُ وامَّعَهُ وَفِي نَقِلُوا لِمَاحَفِظُوهُ مِنْهُمُ عَنْهُمُ وَالتَّأْبِعِيْنَ لِهُمْ إِحْسَانٍ فَهُمْ وَأَنَّ عَلَى آ تَأْرِهِمْ أَنْبُ عُهُمْ فتَفَقَّهُ وَافِيكَا رُوَوْا وَ تَعَـُّلُمُوا أبُوا بَعَا لِلطَّأَلِبِ بُنَ وَقَسَّمُوا هُمْ دَوَّنُواالسُّهُ فَنَ ٱلْكِرَامَ فَنَوَّعُوا جَمَع الْبُخَارِثِي قَالَ ذَاكَ الْعُظَمُ وَإَصْحُ كُتُبِهِمْ عَلَى الْكَشْهُورِمَا ۯٮۧڵٳؙۄؙڡؙۺڵؖ<sub>ڴ</sub>ٵۣڶڐؠڬڿڝؘۼؾٛڮ<u>ؘ</u> فِ الْحِفْظِ آغْنَاقُ الرِّجَالِ وَسَّلْمُوا فَهُمَاآصَحُ ٱلكُتُبِ فِيكَا بِحِنْتِكَى إِلْاَكِتاَبَ التّٰهِ فَهُوَمُفَ لَهُمُ قُلْ لِلْهُ كُالِفٍ لَا تُعَايِنُكُ إِنَّهُ اللَّهُ مَاشَكَ فِي نَضْرِلِ الْمُغَارِي مُشَلِّمُ رَسَمَ أَلْصَنَّفَ بِالصَّحِيْعِ فَكُلُّ ذِي عَقْلِ غَدَ الْحُوعًا لِلَّا هُوَ يَرْسُمُ لأستيماً التَّبُويْبُ حِيْنَ يُكَرُّحِمُ هُنَا أَيَفُو قُ بِنَقْدِ وِ وَيَفِقُهِ هِ

#### ا فبلس

﴿ فَ بِ عَلَوا ٣ فَ جِ الْمُدُنَى ٣ فَ جَ فَنَفَهَمُوا هُوَهُوَابِوُعَبُ لِاللَّيِ هُمَّدُانِنُ آبِي الْحَسَى إِنْمَاعِيْلُ الْمُخَارِى (سنة ١٩٤هم) لَا وَهُوَابُوالْخُسِيَنِ مُسْلِمُ بِنُ الْحَجَّ أَجِ الْقُشِيرِى (مسنة ٢٠١١) كَفَحَ يَعْتَكِلَ هِ فَلا وَ جَ يُعَاذِنْ . فَ مَسُدِلِمُ فِيدِهِ قَوْمِ بَدَهُ وَابُوْالْحُسَيْنِ بِجَمْعِهِ وَسِنَهِ قَالَجَهْعُ بَيْنَهُمَ الطَّرِيْقُ الْأَقُومُ فَكُوالْحُسَيْنِ بِجَمْعِهِ وَسِنَهِ وَالْجَهْعُ بَيْنَهُمَ الطَّرِيْقُ الْأَقَومُ فَحَرَاهُمَ اللَّهُ وَالْمَعْلَمِ اللَّهِ وَالْمَعْلَمُ اللَّهِ فَلَى النَّيْقِ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِهِ السِدَّكُو الْجَعِيْلُ وَفَيْمُ مُ الشَّعِيْ وَالْمَعْلَمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الرَّاحُونَ خَيْرَهُ فَلَعَةٍ مِنْ آخْمَةٍ مَا لُواعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مِلْكُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مِنْ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ وَمَا لَهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ ال

القابية

قَالَ يَهُ لَكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ الْفَا الم ما دُمْتُ فِى سُغُنِ الْعَوَى جَوْى بِي الكامل : لاَ نَا فِي عَقْبِل وَ لاَ جَيْرِ يُهِ مِن بَرِحَ انْكَمَنَا مِ مِحْتِ مَنْ وَلِي بِهِ اَوْرَى تَوَقَّلُ مُهْ جَتِى وَلَهِيْمِى

اَوُرَى تَوَقَّلُهُ مَهُجَيْى وَلَمِيْنِي لَا اَسْمَعُ الْسَكُرُوعَ فِي الْعَبُوجِي عَنْ كُلِّ لَو مِ فِيْ وَأَوْتَا نِيْبِ كُلِّفْتُ إِصْلاً جِي وَلَا تَعْنِيْ بِيبِ

مِنْ سَهُم طَرُفٍ لِلْفُوَادِمُمِيْبِ إِنَّ لَا شَعْلِلِ مِعَاتَعْنِيْ يَبِي عَنِّى وَ وَمُن دُانْكَيْرِكَأْنَ نَصِيْبِي ئا خَانِحَاءُ بِحُبِ مَنْ وَلَمِي بِهِ بَرِحَ الْحَفَاءُ بِحُبِ مَنْ وَلَمِي بِهِ يَا غَاذِ لِي آ وَ مَاعَلِمْتَ بِآ فَكِي طَنْ فِي تَنْزَهَ فِي الْحَبِيْبِ وَمَسْمَعِي دَعْ عَلْكَ مُاتَّمُ نَهِي مِنْدِي فَمَا اَخْطَأُنْتَ فِي عَنْ لِي لِأَنَّ مُصُيْبَةٍ

كَ كَأْنِ آغْذَ بَ مُدَّةً مُرَّثِ لَيَا

اَيّاكُمْ لَآدُوُ مِن الْجَمَالِ مُمِّنتُعْ

ا هُوَا بُوا نَحُسَين مُسْلِمُ مُؤَ لِغُ الْجُارِمِع الِعِتَىٰ يَعَ لَبُ لَكُ مِع الِعِتَىٰ يَعِ لَكُ لَا مَع العِتَىٰ يَعِ لَكُ لَا عَلَىٰ الْجُنَا مِع العِتَىٰ يَعِ لَكُ لَا عَلَىٰ الْجُنَا مِع العِتَىٰ يَعِ لَكُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللّ

كِنْ جَ " قَالَ حَوْظَ فَالتَّلُمُ تَعَالَى بَكْلَ عُ " كَاسقط فى لِهِ وَ كَ فَى جَبِعَقْدِ هـ فِى الْكُرُوهِ تَوْدِيَةٌ وَكُلَ اللَّحَبُوبِ لِلَّ فَهِ وَجِمِن كَ فَى جَعِلْى فَ سقط فى ب ف فادب مُمَنَّعَادُ فَ حَفَمَنَتُمَا

لأآختشى مَعَهُ دُنُوَّ صُرِيْب آجُنِي عَلَيْهِ وَمِنْهُ زَهْرَتُواْصُلِ سُخُطاً وَمُاءَهُ لُ اللِّقَا بِقَنِ يُبِ عُوضْتُ عَنْ قُرْبِي نَوَّى وَعِلِ الرِّضِيَ مِنْ حَوْفِ وَإِشْنِ آوْجِنَا لِرَقِيْبِ) ٢ (يامَنْ تَوَقَّفَ عَنْ زِيُارَةِ صَبِّكَ مِ مُاذَا عَسُاهُمُ آن يَقُولُوا بَعُكَمَا قَلْمَا أَبْصَرُ وَالْبَحِنِي وَفَرْطَ نَجِيبى (إِلاَّا شَاعَتَهُمُ مَ إِنَّ قَايِتِلِي صَدَقُوا فَانْتَ مُعَدِّدِ بِي رَحَبِيْبِي)<u>ه</u> يأصاحب الحسن الغويث غويثب فَامْ فِنْ بِمُشْتَا تٍ بِحُبِّكُ مُفْرَدٍ عَيْضًا وَيَا كَبِي يَ إِنَّارِكِ ذُوْنِ لُولاكَ مَا قُلْتُ اسلَبِي يَامُ قُلَتِي وَسَقُامُ جِسُوى بِالْكِكَاءِ لَقَنْ نَا مِنْ جَرْي نَهْرِمَ لَهُ امِعِ وَصَبِينْب وَطَعَىٰ وَلَهُمْ تُطُفِ الثُّ مُوعِ لِهَيني وَضَلَلْتُ مَعْ عَلْمِي وَدَمْعِي مَاهَلَا دَمْعِي وَحَقِّكَ سَايِئلٌ قُرْبَ الِلْقَا مُّاذَايَضُ ۗ لَ أَنْ تَكُونُ نَ فَجُيبُ بِي ال بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي الْحَبَّةِ نِسْيَةً فَاجْفَظُ عُهُودَ تَغَنَّرُ لِ وَنَسِيْبُ مَا أَنْيَ فِي سَعَةٍ وَحِلِّ إِنْ تَكُنَّ عَرِّمْتَ وَصْلَ الْعُثْرَمُ الْكُرُوبِ عَنْ هُ فَلَيْتَ جَفَاكَ بِأَلْتَكُ رِنْيَ إِ قَلْ جُزُلْتَ لَنَا إِنْ عَلَالْتَ لِغَيْرِةِ

ل في مِنْهُ لِهِ فَارُوبِ دِج قُرْبِ ِ التَّفْيِعِيْمُ مِن ن

س في ن حِبِهِ ؟ سَعَطُ هَذَا الْبَيْتُ فِي ج شَعَطُ هَذَا الْبَيْتُ فِي ج

لـ فى يجبك مغيم ك في اوب وج عَيْنًا : التَّصْفِيحُ مِن ن مُ ذا وب وج بِالْبُكافَلَعَكُ مِن ن

و في يكون لا في سَائِل مَوْرِية السَّنِيب، اَلْغَزَلُ وَالنِّيب، الْقَرِيبُ وَفِيْهِ وَوَرِيَّا الفح صَرَّمْتُ الله فَعَ الْكُنْ وُبِ الله فب جُنْتَ في جُنْتَ الْعَدَاتَ مِنَ الْعَدَالِ

وَالْمَيْنَاكُونِ وَفِيْهِ تَوْرِيَهُ

آسَکُ فُتَ فِی هِجُوْرِی یعْلِمِکُ آنَتِی لَيْسَ الشِّيدِ لِي عَنْكَ مِنْ مَكْلُوبِي وَالتُّهِ مَالِي مِنْ هَوْاكَ تَعَلَّمُ إِلاَّ ِمَكَبَّحِ الْصُطَفَى الْحُبُوبِ أجى دُسُومَ الشِّمْكِ وَالتَّكُذِيْبِ ٱلْجُاشِمِ الرَّوْفِ الرَّحِيْمُ الْعَاقِبِ الْمُ لِصَوَّا بِعَسَا بِالْعَيْنِ ذَا تَصُوبُبِ ذِي الْعُجْزَاتِ فَكُلُّ ذِى بَصَيْغَكَا إِلَّاعَنِ الْكُفُونِ وَالْحَجُوبِ كَالتَّمْسِ مَنَاءَتْ لِلْآنَامِ وَاشْكَتْ وانشق بَدُرُالتِّم مُعْجِزَةً لَهُ وَبِهِ أَتَّاهُ النَّصْرُقَبُلَ مَغِيْبِ وَيِفَنُحُ مَلَّةً قَدُاعَفَى عَمَّنُ هَفَا فَٱتْتُوهُ إِللَّتُمْ غِيْبِ وَالظَّرْهِيْبِ صَنَمِ بِرَأْيِ ثُابِتٍ وَصَلِيْتُ وَٱزَالَ بِالتَّوْحِيْدِ مَاعَبَـٰ لُوهُمِنْ وَسَقَى الْطُغُا قَ كُورُوسَ حَيْفَ إِلَجُكُتُ لَمُ يَخُمُّوامِنْ مِيْمٍ طَعْنَأْتٍ وَلاَ ٱڸڣؙٵؾؚۻٛۥٵؾٟۑؚڶڎؘؙۄڂؙۯؙۅ<del>ڹ</del>ؖ نَطُقَ الْجَمَادُ بِكُفِّهِ وَبِهِ جَرَى مَاءٌ كَمَايَنُصَبُ مِنْ الْمُبُوبِ

### لفي آش ينت ك في بعِلْمِكَ كا في مُخَلِّمِنَ

٤ فج بِمَنْ ق ه فاوج دولا فاواشْتَقَ الطَّيرُف به رَاجِعُ إِلَى مَكُنِ بَنْ رِالَّذَى وَقَعَتْ فِيْهِ عَنَ وَهُ بَنْ رِ فَعَيْهِ إِستِغْلَامٌ ٤ فَ صَلِيب تَوْرِيَةٌ لِإِنَّ فِيْهِ مَعْنَى الطَّلْب مِنَ الصَّلَابَةِ وصَلِيْبِ النَّصِارَى

ف ج طعیان الدائم اَلْحَرِثُ وَآیَفْتُ اَجَمْعُ لاَّمَةٍ وَهِی اللَّهُ مُوعِ
 فَفِینهِ تَوْمَ یة اللَّامُ اَلْحَرِثُ وَآیَفْتُ اَجَمْعُ لاَّمَةٍ وَهِی اللَّهُ مُوعِ

قَلْمَ دَهِا كَالشَّمْسِ بَعْلَ غُرُوبٍ وَالْعَيْنُ آوْسَ دَهُ اوْجَادِ بِهَاكُمَا مِنْ حَافِظٍ وَ اع وَمِنْ حَيْسُوب رَلَكُمْ مَنَاقِبُ إَعُجَزَتُ عَنْ عَلِيهَا حُأْدِكَا لَ الْفَصّْلِ وَالتَّهُ لِهَ يُبِ يأسَيِّدَ الرُّسُلِ الَذِّى مِنْهَاجُهُ آسُلُوكُ الرَّحَبُتُكَ بِالتَّهُمِيْبِ آسُرى بِجِسْمِكَ لِلسَّمَاءِ فَبَشَرَتْ لَايَنْبَغِي لِسِوْاكَ مِنْ تَقْرِيْبِ فَعَلُوْتَ ثُمَّ دَنُوْتَ ثُمَّ كَلُغْتَمَا ومقامك المحثودة المحثوب وَخُصِصْتُ فَضُلَّا بِالشُّفَاعَةِ فِغَلِمِ فِي الْحَشْمِ تَحْتَ لِوَ آيِكُ الْمَنْصُوبِ وَالْاَنْبِياءُ وَقَدْرُونِعْتَجَلَالُهُ تُعْطَى مِهَا مَاشِئْتَ مِنْ مَطْلُوب يَعْبُوكَ مَ بَكُ مِنْ مَعَامِدِهِ التِّي وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فِي مَ هِ يُنِ وَنُوب وَيَقُولُ قُلْ تُسُمِّعُ وَسَلْ تُعْطَالُكُنَى اَهُواَلَ يُومِ الدِّينِ والتَّعُن يُب فَاشْفَعُ لِسُادِحِكِ الذَّى بِكَيَتَقِي مَا هُولِ مَنْ حِكَ نَظْمُ كُلِّ غَرِيْبِ فَلِاَحْمَدَ بِنَ عَلِيَّ لِلاَثِرِيِّ فِيْ أصْلُ السَّفَامِ وَآنْتَ خَيْرُ طَبِيْبِ قَلْ مَعَ إِنَّ مَنَنًا لَهُ زَادَ وَذَنَّبَهُ آعُطَاكَ فَضَلاً لَيْسَ بِٱلْحَسُوبِ صَلَى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ التُّدُالَدِّي

لفاؤْمَ دَهَا اَعَاد الفَّمِيْرَعَلَى الْعَبْنِ بِمَعْنَى الْجَابِيةِ وَف جَادَ بِهَا بِمَعْنَى النَّافَةِ وَف جَادَ بِهَا بِمَعْنَى النَّافَةُ وَفَيْ وَإِسْتَغَنَّى الْمَاتَ النَّافِي وَالْاَئْلُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ النَّالُ فَهُ فِي فِقْ فِي الشَّافِقِ لِللَّهُ اللَّهُ النَّالُ فَهُ فَي فِقْ فِي الشَّافِقِ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْ

ت فى ب دن بُسْمَعُ م فى ج اهواك ه وَهُوَ إِنْ حَجَر الْعَسْقَلَ فِي نَفْسُهُ

وَعَلَى الْقَرَابِةِ وَالطَّكَ ابَةِ كُلِّهِمْ مَا النَّعَ الْمَعَ وُصُ بِالْمُنْ لُوبِ مِنْ كُلِّ جَوْرِ فِي الْفَضَّا مُلِ مُعَتَّبِ بِالْحَقِّ بَرِّ بِالْعُفَّاةِ آرِيْبِ مَا اَطْرَبَتُ أَمْدُ احْهُمُ مُلَا احَهُمْ وَاشْتَاقَ مَهْجُورٌ إِلَى مَحْبُوبِ

التَّالِثَةَ قَالَ يَمْدَحُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ تُنْكُرُحُبُّا ذَا ذِي كَلَفَ ا: ٱلسيط: حَسْبِ النِّى قَلْجَرَى مِنْ مَلْمَى وَكَفَى

هَلْ بِتُ أَشَكُوالِاسَى وَالْبَتْ وَالْاَسفَا بِالْجِسْمِ هَلْ لِيَ مِنْكُمْ بِالْوِمَالِ شِفَا

وَرَاقَ مِنَى نَسْيُبُ فِيَكُمُ وَصَفَا لَوُلَارَجُاءُ تَلَالُّقِيْكُمْ لَعَنْ تَلِفًا حَتَّى تَكَلَّمَ دَمْعُ الْعَيْنِ فَالْكَشَفَا

على كالم دمع العين والمسلط بأنته عِنْ انصَرَ فَا الله مُع عَنْيَ انصَرَ فَا فَعَالَ نَوْمِي وَ يَحْرُ الدَّ مُع قَلُ نَزَ فَا

لـ فى جىلِلْنَدُهُ وبِ ئِـ سَقَطَ الْبِيَتُ فى ب وج

وَإِنْ تَشَكَّلُتُ فَاشْأَلَّ هَٰ إِنْ تَضَكِّنِ

آحبابنا ويثالإشقام قلاعبثث

كَنَّ مُ تُعَيِّشُ أَتَفَتَّى فِي بِعُنَادِكُمُ

سِنْ مَمُ وَخَلَّفُتُمُ فِي الْحِيَّ مَيْتَ هَوْئَ

وَكُنْكُأَكُمُ عُبِي فِي الْهَوَى زَمَنًا

سَأَ لْتُ قَلْبِي عَنْ صَابْرِي فَاخْبَرَ فِي

وَ قُلْتُ لِلطَّرْفِ آيْنَ النَّوْمُ بَعْدَ هُمُ

خَلَّ الْحُوادِ ثِيَ عِنْدِي وَابِتَعَى التَّلْهَا حَتَّى تَعَمَّ فَآتَاراً لَهُ وَقَفًّا يَنْ عُوالُوقُونَ عَلَيْهِ وَالْبُكُا فَقِفًا بِّجاوَزَاللهُ عَنْهُ **قَالُ خَلاَ** وَعَفَا كَكُلُّ قَلْبِ إِلَيْهَا مِنْ هَوَاهُ هَفَا ومُهْجَتِي لَهُمُا قَدُا مُبْعَثُ هَدُافًا يَظَلُّ مِنْهَاجِيدِينُ الشَّمْسِ مُنْكَسِفًا ٱهْ كَى الرَّبِيْعُ إِلَيْهَا مَرُّضَةً أُنْفًا ٱنْفَكُ فِ جَامِع الْآخْزَانِ مُعْتِكْفَا يَقُوَى وَقَلْبِي قَوْيٌ فَهُوَقَلْ ضَعُفًا وَخَلَّفَتُونِي ذَ مُنُولِي بَعْ لَهُمْ خَلَفًا عَدَرِ وَا وَكُلُّ إِمْرِي بِالقَبْرِمُلْتِيفًا قُصّاً دُهُ وَعَلَتْ فِي فَصْلِهِ مِسْرَفًا إذْجَاءَ بِالْحَقِّ شَمْسُ ٱلْكُفْرُ وَٱنْكَشَعَا

وَقُلْتُ لِلْحِسْمِ آئِنَ الْقَلْبُ قَالَ لَقَلْ سَرَى هَوَاكُمْ فَسَازَالْقَلْبُ يَنْبَعُهُ فَيُ ا حَلِيْ لِي هَ نَ الرَّبْعُ لَأَح لَنَا رَبْعٌ كُرِّ بْعاصْطِبَادِى بَعْكَانِنْ رَحُلُو وَاهْيَفٍ خَطَرَتْ كَالْغُصْسِ قَامَتُهُ كَالسَّهُم مُقْلَتُهُ وَالْقُوسِ حَاجِبُهُ ذُ و وَجُنَاةٍ كَالشَّقِيْقِ الْغَضِّي فِي تَرَفِ وعارُضِ إِنْ بَدُ امِنْ تَحْرَهَا فَلَقَ لُ يْ يَعْنَا أَلْبَ لُمُ إِنَّ بَعْنَ بُعْلِكَ لَا ٱۯ۫ڛٙڵؾؘڮؖڟٲۻؘۼؽڡۜٞٵۏٙۿۅٙؽؚؾؘڶڡؚ۬ؽ وَفِيْتُ إِلِي مِي الْحَبُوبِ قَلْ رَحَلُوا يَطْوُ وِنَ شُقَّةَ مِيْلِ كُلَّمَانُوْكُمْ حَتَّى رَا وُاحَضْرَةَ الْهَادِ عَالَلَّ عَثَّمُ فَأَنْ هُمَّيِّ صَفُوةِ اللهِ الذِّي الكُسْفَتْ

لَى دُرب وج عَنْهُ اَلتَّصْعِيمُ مِنْ نَ لَى دُرب وج اَلسَّلَفَا اَلتَّصِعِهُ مِنْ نَ لَا فَادب وج اَلسَّلَفَا اَلتَّصِعِهُ مُ مِنْ نَ لَا قَفَا اَنْ اِلْتَّقَا فَى دَبَّعَ وَفِينهِ تَوْرِيدهُ أَبُوتُن مِنَ الْوُقُونِ لَا تَعْاللَّ اِنْعُ دَسُووَا يُفَنَّا عَفَا مِنَ الْعَفوعِن اللَّهُ مَبُ فَفِيهِ تَوْرِيَةً هُ فَى جَهُنَا مَعَ اللَّهُ مَنِ فَفِيهُ وَقُورِيةً هُ فَى جَهُنَا مَعْ مَنَ الْمَا مِنَ اللَّهُ مَنْ وَفَيْدُهِ تَوْرِيةً هُ وَهُنَا تَوْرِيةً هُ فَى جَهُنَا مَنْ مَنْ اللَّهُ مِعْ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِعْ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِعْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْعُرُولُ اللَّهُ مَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ

وَكَابِنَ فِي الْحَرْبِ بِالْاَمُ لِأَكِ مُوْتِكَفًا ٱلْمُصْطَعَى الْنُرْتَعِي الْاَفَ لَاكِ مُعْجِزَةً ٱللَّيْثُ وَالْغَيْثُ فِي يَوْمِي نَكَّى وَلَدِّي وَالصَّادِقُ الْفِعْلِ فِي يُوْمَى وَغَاوَوَ فَإ أثواهب المكاذم الآلأب ون كريم وَسَطْوَ فِهِ لِلْعِسَى كَالصَّحْبِ قَلْعُمْ فَأَ كَاللَّيْثِ مِنْ بَأْسِيهِ فِي الْحَرِبِ مُعَلِّمْ فَإِنَّا فَالْعَيْثُ مِنْ جُودٍ وِفِي الْجَكُ بِمُغَرِّفًا مَنْ قَامَ فِي كُفِّ كُفّ الْكُفْرِحِ بْنَ سَطَتْ حَقُّا وَ فِي صَرُفِ صَهُفِ اللَّهِ مُونِينَ فِي اللَّهِ مُونِينَ فِي اللَّهِ مُونِينَ فِي اللَّهِ مُ كَانَ الْحُنَّامُ جَمِيْهُا فَبْلُ مَبْعَيْهِ عَلَى شَفَاجُرُفٍ هُ ارِنَعَادَ شِكَ وَبَيْنَ بَـكُوِالشَّمَاوَ ٱلْكُفُوْرَةَ لَيْخُسِفَا كمُ بَيْنَ إِيوَ انِ كِسْرَى مِنْ مُنَاسَبَةٍ هُمَا انْشِقَا قَانِ هَـنَا يَوُمَ مَوْلِهِ مِ وَذَا بِمَبْعَيْدُ الزَّاكِي هُنَّى مُسَلِّفًا وَظِلُّ ذَالِكَ فِي يَوْمِ النُّسُوْوِضَفَ كَهُ اللَّهُ وَاآنِ ذَا فِي الْحِرْبِ مُنْسَثِينَ كَمَالَهُ فِي النَّدَى الْحُوْضَانِ كُوْثُوهُ وَكَفَتُهُ فَازَصَتِكُ مِنْهُمُنَا اغَتَرَفَا سَرَى إِلَى ٱلْمَسْجِعِ الْاَقْصَى مِنَ الْحَرَم الْسَكِّيِّ وَالطَّوْفُ لِلْإِسْرَاعِ مَسَاطُيُوفَا ٩ أَمُّ ارتَقَ الْدُ فَقَ بِالْجِسْمِ ٱلْكَرِيمُ عُلاً وَالرُّوْحُ خَادِمُهُ وَالْفَلْبُ مَاضَعُفَا ا وَقَلْبُ جِ أَسِيهِ وِالْكُنْنَى غَدَاهَلِهَ فَا إِنْ أَنْ قُوسَ يُنِ أَوْ آدُنَى عَلَا وَدَنَا *ؙؙ*ؙؗ؞ڎٙٛٛٛٛٷٙٵ؞ؽۣ؋ؚڣڔؙؽڒؠؙڹؙۘڵۺؖڎ وعَجْلَةٍ آؤَى نَتْهَا النَّقْصَ وَأَلْكَفَا

لدفى ج النَّيْ صَفَا كَ فَى جَمُنَكَكَة شَكَ فَى جَجِدِلَة اوجِما ؟ و مقطت سبعة عشر بيتا عاطة بالقوسين المربعين على هذا الصفحة والصفحتين الايتتين من بُ واهتر ف الكاتب انه نقلها من نسعة ناقصة لانه كتب على هامشها "هنانا تص واقدر ابيات" وَيُومَ خَنَيْنِ قَبِيْصُ الشِّرْكِ النِّسُله التَّمْزُقَ مَ أَفِ مِنْ عِلَاهُ مَ فَا وَيَ حُنَيْنِ قَبِيْصُ الشِّرْكِ النِسُله التَّمْزُقَ مَ أَفِ مِنْ عِلَاهُ مَ فَا وَيَ حُنَيْنِ قَبِيْصُ الشِّرْكِ النِسُله التَّمْزُقَ مَ أَفِي مِنْ عِلَاهُ مَ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

الموضع المذكور فى غزاة النبى صلع وهى ناجة على غانيه برد من المدينة لمن يربي الشام المؤت عرب على المنافع عن ياقوت عرب عن كل سقط المبيئ في الفيرية في الشّر في بم عنى كا ارتفع من الدُرْضِ وَالرِّنْ فَ قِ عَلَى الله والد في الله والد في الله والد في الله والد في المالوات مى به بين والمنافع والمنافعة السابقة

وَالسَّبْقَ وَالْعَصْلَ وَالتَّقِيْنُ يَهَ وَالَّيْهُ فَأَ نَالُهُ االسَّيادَةَ فِي دُنْيَا وَآخِرَةِ ياً وَيُحُ مَنْ فِي مُوَالَا قِ لَهُمُ وَٰقَعَاٰ <u></u> وَبِالِرِّضِي خُصَّ مِنْهُمُ عَثْمَةً وُهُ رُّ عُبَيْنَ ةَ وَابْنُ عَوْنِ قَبْلُهُ الْخُلْفَا سَعْنُ سَعِنْكُ ذُبُرُ طَلْحَةٌ وَآبُو ا وَالسَّايِقُونَ الْأَلَى قَلْهُ هَاجُرُوامَعَهُ ومَا بِفَضْلِ لِأَنْصَارِ النِّبِيّ خَهَا لَتَبَوَّ وُاالنَّهَ ادَوَالْإِنْمَأَنَ قَبْلُ وَقَلْ آؤذا وَفَوْا نَصَّىُ وْا فَاذُوْا مَهُوُا شَكَى اَ ٱلْوُيْرِونَ وَإِنْ لَأَحَتْ خَصَّاصَتُهُ ه عَلَى نَفُوسِهِ مِ الْعُافِيْنَ وَالضَّعَفَا وَالتُّبَارِكُونَ طُهُومِ ٱلْمُبَرِّتِ ٱلْفَا الضَّاسِ بِوُن وُجِوْهًا اَثْبَكَتُ عَضَبًا بِمُنْفِقِ بَعْدُ بِالْدِنفُ أَقِ قَدْخَلَقًا لاَيَسْتَوِى مُنْفِقٌ مِنْ قَبُلُ فَيَعْمِهُمُ وَٱلكُلُّ قَدُوعَدَالِتُهُ ٱلْكُيْمِنُ بِالْحُسْنَى وَآيَةٍ لَأَهُمُ مِنْ بِرِو يَحْفَيْراً رَّكُلِ ٓ اَوْمَرِّعُ يُكُنْ عَىٰ سَيِّدَ لَا الْطُرَفِأَ مِنْ كُلِ آرُوعَ حَأْمِي الدِّيْنِ نَاحِرةً

العَالَطِ على الصفحة السابعة على جَ السَّعَادَة سَدِينُ كُرُ فِ هَ لَا الْبَيْتِ وَالْاَبْيَاتِ العَلَامِ الْكَارَةِ الْمُسَلِّى وَلَهُمْ بِالْهَنَّةِ سَرَةِ الْمُسَلِّمِ وَالْآبُيَاتِ الْكَارَةِ الْمُسَلِّمِ وَلَهُمْ بِالْهَنَّةِ سَرَةٍ وَقَيْبُ الْمُسَارِقِ الْمُسَالِقُ الْمُسَارِقِ الْمُسَالِقُ اللَّهُ الْمُسْارِقِ الْمُسَارِقِ الْمُسَارِقِ الْمُسَالِقِينَ الْمُسْالِقِينَ الْمُسَارِقِينَ الْمُسَارِقِينَ اللَّهُ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِينَ الْمُسَارِقِ الْمُسَارِقِينَ الْمُسْارِقِينَ اللْمُسَارِقِينَ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِينَ الْمُسَارِقِ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْارِقِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَالِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَالِينَانِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ الْمُسْامِينَ الْمُسْامِينَالِيَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ الْمُسْامِينَ ال

هن ب وج سَقَط الْهَيْثُ لِ وَفِيْهِ اقِتِبَالَ مِنَ الْدَيدَةِ الْكِرَيْمَةِ" فكيف اذا .....

يَضْرُ بون وُجُوهَهُمْ وَأَذْ بَاسَهُمْ ....الخ عملانا

عَىٰ بِسَقَط شَىٰ جَمِعُهِم فَى فَ بِونَ لِمُنْقِقٍ لَا فَى الانفاق للرَونِيُو افِتِهَ أَنْ مِنَ الْآيَةِ الكُرِيْمَةِ "ومالكم ..... لاَيَسَتَوَى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ فَبَلِ الْفَيْحِ وقاتل أولئيك آغظمُ دَمَ جَدَّ .... الح "الحديد (١٠) لله فيه اقتباس من آلاية "ومالكم اَلاً مَنفقوا... وكلاً وعد الله الحسنى والله جانعملون خبيرًا لحديد (١٠)

الناف اروع الله فدوج الطوفا

لَاَسَنَاكُنَّ الْقَوَا فِي عَنْ مَأْ شِرِهِمْ إِنْ شِئْتَ فَاسْتَنُوطِقِ الْقُرَآنَ وَالْقَبِعَفَا الْمَسْتِ لَكَ الْقَوْلَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِنَ قَصَّائِدِي مِمْدِثْجَ فِيْكَ قَنْ وُصِفًا مِلَى الشَّفَاعَةِ فَالْحَظْنِي بِعَاطَرَفَا مَنَ قَتَّ الشَّفَاعَةِ فَالْحَظْنِي بِعَاطَرَفَا مِنَ الشَّفَاعَةِ فَالْحَظْنِي بِعَاطَرَفَا الشَّفَاعَةِ فَالْحَظْنِي بِعَاطَرَفَا مَنَ الشَّفَاعَةِ فَالْحَظْنِي بِعَاطَرَفَا الشَّفَاعَةِ فَالْحَفْنَ الرَّوْسُ وَنَالَ الْمِثْمَرَ وَالتَّحَفَا التَّحَفَا الرَّوْسُ وَنَالَ الْمِثْمَرَ وَالتَّحَفَا الرَّوْسُ وَنَالَ الْمِثْمَرَ وَالتَّحَفَا الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُنِ وَاللَّهُ فَا الرَّوْسُ وَ اللَّهُ مَنْ وَالتَّحَفَا الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَالِ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِي وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَالْمُؤْمِنُ وَلَالِ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

آن قَالَ مَنْ لَامَ تَلْ اَبْصَلْ ثُوهُ آلِفَا ثَيا اَخْسَنَ النَّاسِ وَجُهَّا مُثْشِرَةً وَقَعَا مِنْ خَوْفِهِ جَفْنُهُ الْهُكَامِي لَقَّلُ ذَرَ فَا فَطَالُكَ فَاضَ عَنْ بَّالَمِيْبِ أَوْصَعَا فَطَالُكَ فَاضَ عَنْ بَّالَمِيْبِ أَوْصَعَا فِهَ الْخُلُويُئِلِ اللَّهِ مِنْ اَبْسَالُ مِنْ اَبْسَاتِهِ عُرَفًا قَمَا اَرَى لِلَهِ يَجْى عَنْكَ مُنْصَلَا مُقَنْ اَلِفْتُ قِيالِي فِى الْمُكْرِي اِلْكَ بِهَا بُبِ جُودِكَ عَبْنُ مُكْرِيثِ كِلفَّ بِكُمْ تَوَسَّلَ يَرْجُوالْعَنْ وَعَنْ مَ لَلٍ وَإِنْ يَكُنُّ نِيشِتَهُ يَعْنَى كَالَ حَجَرٍ وَالْمَنْ مُ فِيْكُ قَصُورٌ عَنْكُمْ وَعَسَى لازَالَ فِيْكَ مَدِي نِحِي مَا حَيَيْتُ لَهُ لازَالَ فِيْكَ مَدِي نِحِي مَا حَيَيْتُ لَهُ

الرَّابِعَ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْ كُرُّ خَثْمَ السُّنِي لِإِي دَاوُد

ل فى البرسول لا فى الون رُصِفًا للهِ وَهُوكَدُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَ

بأَسَعُدُ لَوَكُنْتُ احْتُرا مُسَنعُودًا : الكاملُ: مَا كَانَ صَبْرِى فِي النَّوَى مَفْقُودًا فِي الْأُفْقِ اَطْلُبُ لِلْعَينِبِ عُهُودًا حَتَّى مَلِلُتُ الْحُزْنَ وَالنَّصْدِيكَالُا ـُـ نَغَكَا إِنْقَيْدِ غَرَا مِهِ مَصْفُودًا هِ لِيَنَالَ فِي دَارِالْوِصَّالِ خُلُودَا مَا كَانَ لِلنَّكَامِي بِهِ صَومُ وْدَا وَهُوَالشَّيِقِي مُقَرَّبًا مَطْ وُودًا فِ حُبْدِهِ لَوْمًا وَلَا تَفْنِثُ دَا فَرائِثُ مِنْثُهُ سُالِقُتَّا وَشَهِيْ مَا بَدَلاً وَالَّذَتُ الْهَوَى تَأْكِيْدُا وَالشَّمْسُ مَازَ النَّ تُنْ يُبُ جَلِيْلًا فِي الفَّتُكِ بِيُضَاوَهِي مُنْعَتُ سُودَا بَصَرُ الْحِبَيْبِ كَمَا يُعَالِ حَدِيْكُ الْ عَيْنَى بِالْعَبَرَاتِ خُزُناً حُودَا

وَمَهِنْ ثُازَتَقِبُ النَّجُومَ كُأُ نَّنِي وَآعُلُهُ آيًّا مَ الْجَفَّاءِ مُعَــ لِيَّاداً قُولُوالِكَنْ مَلْكَ الْفُوَادَ بِأَسْرِرِهِ هَلُ لَامَنَنْتُ عَلَى آسْيِكِ بِاللَّقَا وَيِثَغِيرُكَ الْكَاءُ الِزُلِا لَكَا أَلَا لَهُ وَأَسَنْ مَنْ وَكُونِتَ عَنْهُ فَيْكَالُهُ <u>اَهْوَى النَّبِى آقْسَمْتُ آَنِي لاَّ آعِي</u> مَلَكَ الْفُوَّادَ وَسَأَقَهُ لِمَ لَكُرِكِ لأعَطْفَ لِي مِنْهُ وَلَا ابْغِي بِـهِ وَإِذَا إِلَا ذَابَ الْفُوِّ ادُصَبُا بَهُ وَإِذَا نَظَنْ تَ إِلَى الِلْحُ الْخِوَجَدُ ثَهَا بِالسَّيْفِ يُسْمَى طَرُفُ ۗ فَكَفَكُ غَدَا يَاقَلْبِ بِالزَّفَىٰ اَتِ لَأَبَّخَلُ وَ يَأْ

ل ف اعَلَى الْعُكَامِشِ" قَلْ صِنْ حُ \* لِلهِ فَ اعْلَى الْعُامِيشِ " إِذْ صَامَ " - فى جَمَلَكْتُ كَالَتَعُلْيِدُ ذِكْرُ مَحْ أَسِ الْمَدْتِ بِالنِيَاحَةِ وَمِنَ الْعَلَ دِقَفِيْهِ تَوَمِي يَة عُ يِاشْرِهُمْ وَالْمَدُيُ الْعَالِمُ الْعَالِمِ مَنْعُورًا لَا فَي عَبِت كَفَاعَلَ الْعَامِشِ مَنْعُورًا ٥ فى اوب مِنْنَا ١ أَنْجَلِيدُ أَنْجَلُكُ القَوى وَالْمَا الْجَامِدُ مِن شَيِدٌ وَالْبَرِدِ فَفِيْهِ تؤبرية كط ف ن مُشكَلُ لِ الْحَلِيلُ الْحَادُووَفِيْهِ تَوْرِيَةٌ بِمَحَلِيْلِ السَّيفِ ٣ ف ب جُودًا

ياصأُحِبَتَى مِنَ الْهَوَى اَنَاوَاجِلُ وَنَقَلُاتُ صَبْرِي إِذْ وَجَلَاتُ فَقِيْلًا عُودَاصَلِ يُقَكُّمَا لِكَ تَرَيَّاهُ مِنْ بَرْيُ النَّعُوْلِ لِسَايُقُ اسِي عُودًا حَتَّى مَتَى أَبْدِينَى الْوَفَّاء لِغُادِينٍ وَإِلَّ مَتِي آصِلُ الْحِبْ صُلُودُ هَيْهُاتَ صُمْتُ عِنِ الْغَرَامِ فَلَمْ اعِلْ قَلْبِي السَّقِيْمَ مِنَ الْعَوَايَةِ عِنْهَ ا وَدْ مَنْتُ مَنْ يَهْوَى جَفَاءً هُيِّتِهِ وَسَلَكُتُ مَدُ حًا فِي النَّبِيّ حَمِيْدَا إصْلَحْ بِمَنْ حِ الْمُصْطَفَى وَاصْلَعِبِهِ قَلْبَ الْحَسُودِ وَلَا تَخَفُ تَفْنِيكِ لَا وَتَعِيْشُ مَهْمَاعِشْتَ فِيْ وَسَعِيْدًا لَابِدُعَ آنْ آضْى بِدِ مَشِعُودا حَرِّزَ ٱلْكَمَّالَ وَمَعَدَّ مَا لَتَمْ فِيدَا عَادِ آلَا مِي عَادَ الْحَبِيْبَ بَعِيْ لَهُ ا أزْضًّا وَحَازَيِهِ الصُّعُودُ سُعُودٍ آمُسَى وَقَلُ وَمَدَا لَحَبِيْبُ مَنُ وَدَا فَغِداالْكِلِيُعُ لِمَا يَعَوُلُ رَسِيْدُمَا الآشَقِت أَه كَالِكا وَعَنِيكا وَعَدَالِشَيْطَانِ الظَّلَّالِ مُرِئِيًّا شُرَكاً فَعَأْدَ بِعَكْسِهِ مَطِرُودَا بنبتيه وغسا وخاف وعيكا

وَا قُصِدُ لَهُ وَاسُأَلْ بِهِ تُعْطَالُهُ فَيَ جَيْرُالْاَنَامِ وَمَنْ لَكُنَّارُ لِمِنَا بِهِ ٱلْمُثْتَى الْهَادِى ٱلَّـٰنِى مِنْهَالَجُهُ قَلُ حُصَّ بِالتَّقْرِيْبِ فِ الْإِنْسُ الْإِنْسُ الْوِلْ وسمكا فأبثوس بالشكامين دويه وْعَلَا عَكَلَّا دُوْنَهُ حِبْرِيْلُ قَلْ بِالْحَقّ آئرسَهَا الْإِلْهُ إِلَى الْوَمَى وَتَنَىٰ عَنِ الغَيِّ الْعِبُ اوَلِوشَيلهُمْ كَمْ شَيْحَ إِشْرُاكِ مَضَى فِي غَيِّهِ وَطَغَىٰ وَمُسَلَّالَهُ الرَّجِيْمُ الشَّرَكِهِ وَلِكُمْ فَتَى لأَحَ الرَّشَادُ لَهُ وَجَا ل في جابدا ك في ج لِقَادِي سل في ج يَصِيلُ كُ في مَ السَّرِلِيم

هِ فَى آهُوَى لِـ فَن اَوَى كُـ فَل عَلَى الْهَامِشِ" وَقَلَ " هِ فَى جَعَارَ 1 فَل عَادَى اللهُ عَلَى الْهَامِشِ" وَقَلَ " هِ فَى جَعَارَ 1 فَل عَادَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الني الْبَغِي الدِّن عَادِيًا الله ف وكم النَّاف الرَّصَاد

نَالَ الْكُمَّانَ المؤُمِنُونَ بِهِ إِذَا شَبَّتُ جَهَنَّمُ بِالطُّغُاقِ وُقُودًا يَرِدُونَ إِذْظَيِئُواعَلَى الْحُوضِ إِلْإِن يُرُوى الْعَلِيْلُ فَيَالَهُ مَوْمُهُ ذَا وَهُوَالْمُسْتَقَعِ فِالْعُصَّاةِ إِذَا طَلَّى عَرَقٌ وَالْجَهَ فِي الْوُمُ ودِ وَمِنْ لِمَا يَا كِنَ لِسَاقِ الْعَرْشِ يَسْعِبُ كُسَائِلاً لِللهِ فِيْنَاحَتَنَاكَ سُحُودًا كَمْ يُعْتَطِ خَيْلَقًا ذَالِكَ الِتَّحْمِيْدَا وَعَلَيْهِ يَفْتَحُ بِمَ تُنْهُ مِتَحَامِدٍ وَيَقُولُ قُلْ تُسْبَعْ وَسَلْ تُعْطَالُكُي وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ وَالْجِزِ المُوعُود ا فَهُنَاكَ يَشْفَعُ فِي الْوَسَى مِنْ مَوْمِ لأتزنجَىالْعَيْنَانِ فِيْهِ هُجُودًا ذَاكَ الْمُقَاّ مُ بِهِ يُخْصُّ مُحْسَدًنَّ والرسك فيد يخض ون شيوكا مُ ٱلشَّفَاعَةُ فِي الْعُصَّاةِ فَإِنَّهُ فِيْهِ الْمُقَدِّمُ لَا يَعَالَنُ مُ دُوْدًا وَمَقَامُ آخْمُ لَا لَمْ يَزَلُ عَمْهُودًا والكنينيا نطقوا يحمد يرمقامه يَاسَيِتْكَ الرَّسُلِ الدِّيئَ فَأَقُ الْوَبِي بَأْسًا سَمَا كُلّ الْوُجُودِ وُجُودًا هَذِي مَ حَرًا عَدُهُ مُ نُنْ نِبِهُمَّ مَسَّلِ بِوَلَّا يَكُمُ مِنْ يَوْمِ كَانَ وَلِيْكَا يرْجُوبِكَ الْحَيْاالسَّعِيْلُ وَبَعْثَهُ بَعْدَ الْمَاحِوالَ النِّعِيمُ شَهِيْدًا صَلَّى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ اللَّهُ الَّذِي آخياً بكَ الْإِنْمَانَ والنُّوحِيْلَ ا وَالْآلِ مَاهَبَ الْهَٰرِيمُ فَعَلَّ مِنْ آذُزُادِ آذُهُ الْمُعْقُودَ إ وَعَلَى صَعْابَتِكَ أَلَٰذِينَ سُمُواعُلاً دَهُ لَأَى وَآياً ء رَقُوا وَجِدُ وُدَا

لا في اَلْ كَانِ لَا فِي يُسْمَعُ ٣ في بِ يُشَفَّعُ ١٠ في بِ وَاسْتِعِرْمَوْمُودًا ف ا وَانْجَعِزْمُوعُودا هـ في نيمَا لـ في الْعَدَةِم ك في ويُ وُدَا ۵ تی جی

و ف ج صَعَلَبْتِه الَّذِي يَسْهُو

فَاقُواالْبَرِيّةَ سَيِّيًّا ادْمَسُوّدا مِنْ مَعْشِي كَانُوا الْاَئِمَةَ لِلْوَمَى فَإِذَا سَخُوا كَانُوا الْبِعُأْرِوَانِ سَطَوا كَانُواالْاُسُودَا وِالسَّرَّاةَ الصِّيْدَا فَلَاِجْلِ ذَالِكَ لَأَنَ مُواالتَّغْمِيْدَا مَاطُوِّ قَتْ مُثَّا احْهُمْ بِحُلاَّهُمْ حَفظَ الشَّكِي يُعَةَ شَاهِ لَه امَشْهُودَا وَعَلَى الْأَلَى تَبِعُوا بِاحْسُانِ وَمَنْ وَلَيَّ عَلَى آثَرُ الْمُعُكُمُ اوْحَمِيْكُ ا مِنْ كُلُّ حَبْرِ تابع سُنَ الْهُدَى يَتْلُوهُ فِي الْعُلْبَ ابُودَاؤُدَا مِثْلِ إِلْمُغَارِى ثُمَّ مُسْيِلِم إِلَٰذِى فَاقَ التُّصَّانِيْفَ الْكِبَارَ بِجِمْعِهِ الْأَحْكَأُمَ فِيْهَا يَبْ نُالُ الْجَهُود ا يأتي به ويُحَرِّمُ التَّجْوِبْ كَا قَدْكَأُنَ آقُوَى مَامَ اَئَى فِي بِابِهِ مَنْ فِي اللِّهِ يُاحَةِ ٱبْطُلَ ٱلْجِتَّدِيْكَا فجَزُاه عَنَّا اللهُ ٱفْضَلَ مَاجَزَى مُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ آبَداً إِلَى يَوْمِ الْجَزَّاءِ آبِيْدَا

ا بُلِحِكَ مِسَدَةً وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْ كُرُفِخَهُمَ النَّالَا اللَّهِ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْ كُرُفِخَهُمَ النَّالَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْ كُرُفِخَهُمَ النَّالَا اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَل

لا فى 1 الشّرَاة ك فى مكّ احكم بنو الكُرِك فى بخير ك ف تأفع ه ف ح والى لا فى 1 الشّرَاة ك ف م الكُون الكُرك الله في ا

: ٱلطويل : وَصَهْرُ لِحَلِى الْجِيْدِي إِللَّهُ مُعَالِمًا لُهُ غَوامٌ غَرِيْمُ الْوَصْلِ فِيْهِ كُمَّا لِحِلُ عِهِ لْ نَاهُ أَيَّامَ الرِّضَى وَهُوَ وَاصِلُ وَآيًا مُ هَوْرِ مِنْ حَبِيْبٍ مُغَايضب وَلَا يَرْحَمُ الْنُشْتُ انَّ وَالدَّمْعُ سَالِكُ غَنِيُّ جَمَّالٍ لَايَلِيْنُ لِبَايْس كَأْتَ الثرَّى فِي الْخُلِ مُسْتَشْفِعٌ بِهِ لِيُرُوبِ مِنْ مُعْبِ جَفْنَى وَابِلُ فَيَاعًا ذِلِي إِنِّ قُرِّلُتُ تُولُهَا ۗ فَإِنْ لُتُرَىٰ فِيْهِ فَمَا أَنْتَ عَاقِلَ بِهِ فَهَلِ الرِّضُوَّانُ لِلْجُمْعِ شَامِلُ سَبِقَى اللهُ دَهُ راً كَأْنَ لِلشَّمُ لِحَالِمُعًا لَقَكْ إِ وُحَشَتْنِي مِنْ هُ لِلْكَ الشَّمَالِكُ وَآكِيْسُمُ آيُمَانًا بِعَقِ هُحَتَّكٍ وَآ ثَأْمِ وِ مَا كَانَ لِى عَنْ هُ شُاغِلُ وَلُولًا الشِّيْخُ إلى فِي مَدَّا أَجُهَا كُمْهِ فَعَنْ فَخُرُهِمْ فَلْيُقْصِرِ الْمُتَطَاولُ نَبِيِّ الْمُدُدِّى الْمُخْتَارِمِنْ آلِ هَاشِمُ إِذَاخَرِسَتْ فِي كُلِّ حَفْلِ مَقَالِ مَقَاوِل خَطِيْبِ الْهُدَى وَالسَّيْفِ وَالْهَضَّ الْفَاسِّ الْهُدَى لَهَيْهِ وَقُسِّ فِي الْفَصَّاحَةِ مَا قِلْ فَقَيْشٌ إِذَامَاقِيْسَ فِي الرَّأَئَ جَاهِكُ بِهِ مِثْلَ مِنْ لِلْبَ نُ رِتِلُكَ ٱلْمَاذِلُ تَنَقَّلُ فِي أَصْلُابِ قُومٍ تَشَنَّ ثُوا

> سان ج بِعُلِي سان ج بِعُلِي

"السّائِلُ نيه تَوَيِيةٌ مِن السّينكُون وَالسُّوَّالِ " فَن سُحُبِ بِجَفْنَى " فَب عَادِلُ هُ فَ ب معاول نفح هاذِلُ وَفَى يَقِيسُ ، يُرِيْدُ بِالْقَيْسِ هُنَا قَيْسَ ابْنَ عاصِم الْمِنقَمِ سَيّد بنى تَمِيهُ وَالْمَشْهُ وَرُالِجُلُمُ مَان سَنِي هُمَّا اللهُ هُورُ الْمُن اللهُ مَا عَلَوْ الدَيادى مِسْلِنَةُ المَيهُ الْوَلِينِ مَا مَن سَنِي اللهُ اللهُ وَهُو قُسُّ ابْنُ سَاعِلَةِ الدَيادى مِسْلِنةً المَيهُ الْوَلْمِينَ اللهُ مَع مِسْلِنَةً المَيهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ الل

فَلِيسَ لَهُ فِي الْمُرْسَسِلِينَ مُافِلُ بِهِ نَاطِقٌ نَعَنُ الكِتابِوَ ثَاقِلُ وَغِيْرِهِمَا فَلْيَهُنَ مَنْهُوَ فَاضِلِ<sup>م</sup>ُ فَإِنَّكَ فِي ظِلِّ السَّعُادَةِ قَائِلًا لِأَيْنَ مُسْتَجُدٍ هُذَاكَ وَسُائِكُ لِخِدُمِيِّهَا زُهُوُ السَّمَاءِ مَوَا خِلُ ١٥ لِآنَ مِعَلَّ الْهَولِ لِلْقُولِ قَامِلُ تَقَوُّمُ لَهُ يَوَمَ الْفَخَارِدَ لَا عِلْ فَاتَّكُم إِلْاحْسُانِ كَانٍ وَّكَافِلُ يُحَاُولَ الطَّفُاءَ الرَّدَى وَيُصُاوِلُ يُجُدِّي لُ آعُدُ اءً لَهُ مُ وَيُجُادِ لُ عَلَى ٱنَّهَا مَا اَيُّعَبَتُهَا الْفَواضِلُ اَياُدِيهِ لَمْ تُعُقَّلُ عَلَيْهِا الْاَ نَامِلُ نَوَى إِيجَعِيثُ لِ الظَّنِّ مَا ٱنْتَ فَأَعِلُ

وَآرُسَكُ اللَّهُ الْهُ الْهُ يَمِنُ رَحْمَةً فَمَا مَبُلُغُ الْاَشْحَارُ فِيْهِ وَمَلْحُهُ نَعَمُ إِنَّ فِي كَعُبِي وَحَسَّانَ أَسُوَّةً فَهُاتِ وَإِنْ يُشعِدُكَ بِالْمَنْ مِقُولٌ وليان توسّلتُ الْهَنَّاءُ بِمَدْجِهِ ١١ لَهُ مُغِيزُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَزَالرَّمْلَ عَلَّهُ هَا <u>لَقَكْ جَبَعَ الْحُقَّاظُ فِيْهَا وَإَلْمُنبُوا</u> وَلاَمِثْلَ جَمْعِ الْبَيْهَ فِي فَيُسْنُهُ فَيَارَبِ بِالْإِحْسُانِ فِي الْحُلْدِ جَازِهِ وَعَيِّنْ شِي الرَّيْنِ بِالنَّوْرِوَ الْهُدَى وَلَازَالَ شَيْحُ الْمُسْتِلِمِيْنَ مُسَلَّما إِمَّامٌ لَهُ فِي طَالِبِي الْعِلْمِ رَاحَةٌ وَتُولَمْ تَجَارِى الشُّحْبَ فِلْتِعَامُ النَّهُ فَياتُ لَتِ عَامِلْنَا بِلُطْفِكَ إِنْنَا

لَى فَ وَ وَلَيْسَ عَلَى هُمَا الشَّاعِمَ إِنِ الشَّهِ يُرَّانِ اللَّذَانِ اخْتَصَّامِ مَلَا أَعُ النَّبِيّ صَلْعَ وَهُمَا كَفْبُ بْنُ ثُرُهُ هَيْرُوحَتَّانُ بُنُ ثَامِتٍ رَضِي لِللهُ عَنْهُمَا عَلْقُ فَصَابِ وَفِي اعْلَى الْهُ الْمُعْبُ الْمُعَلِينَ وَالْقَولَ " فَفِيْدِ تَوْرِيَه " الْهُكُلُمِيْنِ الْفَيْدِ وَلَا عَلَى الْهُكُلُمِيْنِ الْعَبْدُولِيَة "

عَ فَبِ لِحُسْنِهِ هِ فَ حِيقُوم لَا فَ جَسَقَطُ كَ فَ جَهَادل هُ فَ حَطَالَبَ وَ فَ جَادِل هُ فَ حَطَالَبَ ال وفي التواصل لا في بيجارى الفق العقل على في يُعْقَد على فا وب ياربَّ الفي المعالم الله في الماربي المار

ه فَلَدْ عُهُ أَبِينَا مِ مُحَاطَة بِالقوسَينِ الْمُرَبِعُنْ بِنِ سَقَطَتْ فَج

<u>اَعِنْ نَامِنَ الْآهُوَّاءِوَالْفِتَنِ الَّتِي</u> ٱڎٛٵڿۯؙۿٵؾۅؙۿؚؠٵڷڡۧۛٶۜؽڎٲڵڗؘۘۊٵ<u>ڋڷؖ</u> وَصَلِّ عَلَ خَيْرِالْاَ كَامٍ وَآلِيهِ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ كُلَّمُا آبُ إِن كُ قَالَ يَمْدِحُ النَّبِيَّ صَالَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ هُوَيَّ فِيْهِ الْمُلَّالَمَةُ كَالْهُوَ أَءِ "ٱلوافر"؛ فَلَا يُطْمَعُ لِسَّارِي فِي انْطِفَاءِ ٳٙۼ<u>ٲؖڋ</u>ٛڶؙٵؚؾؘڹٵۯٳۺۜٛۅ۬ؿؚؾؘۮ۬ػۅؙ وَلَوْ يُخْدِمُ تَلَكُّبُكَا بُكًا يِئ دَيَبُعُلُ طَفُوُ هَا بِرِبُاحِ لَوُمِ وَمِنْ جَفْنَىَّ لَهُ تُطْفُأُ بُسُاءٍ وَذِكْرَى آرُضِ نَعُمُنَانِ بِعَاقَدُ رَوَتْ عَيْسًا يَ عَنْ مَاءِ السَّمُاءِ وَسَفْحُ مَكَ الْمِعْ مَعْ خَفْقِ قَلْبَ لِاَهْلِ السَّغْجِ شُوْقاً وَ الِلَّواءِ ٱبَى سَمْعِي الْسَلاَّمَ وَجَدَّلَ شَوَقًا وَعَمَّ العُثَاشِيَقِيْنَ هَوِيَ إِبَّا مِيُّ وَٱخْلَدُمُ مِنْ عَنْ وَتِي لِيسُلُ صَلَيْ طَوِيْلُ لَيْسَ يُؤذِنُ بِانْقِضَاءِ

لُونَ وَ عَلَى الْحَالِمُ الْمَعْ الْمَالِمِ الْمَعْ الْلَهُ الْمَعْ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَعْ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَعْ الْمَالِمُ الْمَعْ اللّهِ الله عَلَى الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّمُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

عَلَى ضَعُفٍ بِهَا مِنْ فَرُط مُ ايِّ سَلَسَلَتِ الرِّوايَةُ عَنْ جِفُونِي بِرِقْتِهِ إَخَفٌ مِنَ الْهَبَاءِ تَقُلُتُ مِنَ الضَّنَى لِكُنَّ حِسْسى وَنُادِرَةٌ لَيْتِئْ لَكُتُ اللِّفَاءِ لِاَيَّامِ الْجَفَا خَبَرٌ لَمُويُكُ وَعَامَلُتُ الْحُبِّهَ إِلَّا لَا لَا الْحِيرَةِ قَضَيْتُ هُوَى بِهَجُرِكَ يَاحَبِيْنِي <u>رَانِیْ ا</u>یْ تَشَا ُ قُرُّ بِی فَکَالَٰہِ إِلَيْكَ وَإِنْ نَوَيْتِ نَوِيٌ فَنَايِّ وَبُعْدِيكَ لِى الْسَاءَةُ فِي مَسَائِي لِـ بِقُرِيكَ لِي الْمُسَرَّةُ فِي صَبَاحِي صَفَا قُلْنَأَ صَلَ قُتَ مِنَ الصَّفَاءِ قَسَوُتَ جَوَاجِحًا وَتَعَوُلُ قَلْبِي رَأِنِ الْيَسَاسِي مُنْقِطعَ الرَّجاءِ وَلاَ انسَى عَدُاةَ البَيْنِ لَمَّا كَآمْنَالِ الْعَرَائِسِ لِلْحِيلَاءِ وَقَلُ زُفَّتُ لَهُمْ نَجُبُ تَعَادَى وَسَارُوا فَهُيَ خَطُّ ٱلْاَيْسَةِ وَابِ وَخَطَّتُ مِنْ مَنَا سِمِهَاسُطُوراً لِطَيْبَ لَهُ خَيْثُ مُجْتِمَعُ الْهَنَاءِ فَقُلْتُ لَهَا خُدنى يُجِسُدِي وَرُوي (مَنُ إِزِلُ طَيْبُ لَهُ الْفَيْحَاءِ عَرْفًا مَنَازِهُ طِيْبَةٍ وَسَلَادُ نَائِيُ)٣ فَإِنْهِدُ لِيُرْبِعَاعَيْنُ السَّدَّوَاءِ <u>'''</u> فَإِنْ مَرِمِ لَكَ صِنَ الشَّيْهِيْدِ عَيْنِ فَبَأَبُ عُمَّتُكِ بِأَبُ الرَّجُاءِ وَإِنْ قَنَطَتْ مِنَ الْعِصْيَّانِ نَفَسُ

لى فى المناء ، وَفَان الْهُوَاء عَلَى سَقط فى بِ الْقَضَيْتُ مُتُ وَفِيْهِ مَعَ الْرَدَاءِ تَوْمِيكَة ع فى ب فَكَ ان ه فَى م " نقى بك لله فقى القرب والبعل فالمسمة والمساءة وفي الصباح والمساء طباق كى فى م " تقول الصباح والمساء طباق كى فى م " حواجها " كى فى ب يقول " الله فى ج " قلبا " المساء طباق كى فى ب واجها الله من الله في المام لما ينه والله الله من الله الله من الله

وَآذِهُمُ بَعْنُ فِي لِمَا يُنِ وَمَاءِ يَجُوُدُ وَفِي الْحُتِ الْمَكِاءِ عَلَى صُبْعِ تِرَاءٍ مِنْ غِطَهَاءِ مَنَ الْاَصْحَابِ الْهُلِ الْإِقْتِكَاءِ مِنَ الْاَصْحَابِ الْهُلِ الْإِقْتِكَاءِ وَ مَنْ ثَلَ الْمَعْدِ الْاَشْقِياءِ وَالْهِسَ مَنْ طَعَى قَمْصَ الشّقاءِ مِنَ الْهَيْتِ الْعَرَامِ إِلَى السّمَاءِ نَبِیٌ حُصَّ بِالتَّقُ لِ ثِمْ قِدْ مَا كُويْمُ بِالْحَيْا مِنْ رَاحَتَيْ عِ ثَنَادِتَى الْعَيْنُ مِنْ أَئ بِسَنْ مِ قَا تَنَادِتَى الْعَيْنُ مِنْ أَئ بِسَنْ مِ قَا وَيَوْ فِي طَلَ آلِكُ بِرَا وَعِلْماً بَنَ اقْتَمَا بِسَلْ مِ فِي نَجُوم فَخُصُّو ا بِالنَّهَامِ وَعَمَّ نَفْضٌ وَثَوَبُ الِشَهُ كِ مُزِقَ فِي حُنَيْنِ مَرَى الْمَسْجِدِ الاَ قَصَى بِلَيْلٍ مَرَى الْمَسْجِدِ الاَ قَصَى بِلَيْلٍ

القرنياتِ الله مِن حَدِيْثِ النِّي صَلْعَ "وكُنْتُ نِيتَ وَالاَدَمُ بَهِ الْمَاءِ والطّهُن... عَن جَود عَن وَ وَ وَ يَنَادِى: التّصِيمَ مُونَ وَ كُن وَ يَنْ الْمَاءِ وَ وَ يَنَادِى: التّصِيمَ مُونَ وَ كُن مِنْ الْمَاءِ وَ لَا فَ مِ الْمَا عَلَا اللّهِ عَلَى الْمَوْيِ الْمُونِ وَكُن مِنْ الْمِينِ الْمُونِ وَكُن مِنْ الْمِينِ الْمُونِ وَكُن مِنْ الْمَالِينَ وَكُن وَكُن مِنْ اللّهِ مِن مَنْ الْمِينِ الْمُونِ وَكُن وَكُن اللّهِ مِن مَنْ الْمِينِ وَكُن مِنْ اللّهِ مِن مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن مَنْ اللّهُ مِن مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

طِبَاقٍ حُفَّ فِيُهَا بِالْهُنَاءِ كُمَا يُمْ خُصَّ فِيهَا بِالْاِصْطِفَاءِ لِسِرِ فِيهُ جَلَّ عَنِ اسْتِراءِ لِسِرِ فِيهُ جَلَّ عَنِ اسْتِراءِ جَرَفُ مِنْ كَفْ وَلِلْأِنْ يَتُواءِ فَلَيْسَ يَخَافُ فَقْراً مِنْ عَطَاءِ فَلَيْسَ يَخَافُ فَقْراً مِنْ عَطَاءِ لَيْنَى الْمُنْ عَلَاءِ لَيْنَى الْمُنْ عَلَاءِ لَيْنَى مِنْ عَطَاءِ لَيْنَى مِنْ عَطَاءِ لَيْنَى مِنْ عَطَاءِ وَمُثَنَّ مِنْ يَعْلَاءِ وَمُثَنَّ مِنْ يَعْلَاءِ وَمُثَنَّ مِنْ عَطَاءِ وَمُثَنَّ مِنْ عَطَاءِ وَمُثَنَّ مِنْ عَطَاءِ وَمُثَنَّ مِنْ عَطَاءِ وَمُثَلِّ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنَاءِ مِنَ الْمُنْ مِنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ مَنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ الْم

رَفِيْقُ الرُّوْحِ بِالْجِسْمِ ارْتَقَى فِي عَلَا وَدَنَا وَحَازَ إِلَى مَقَامِ وَلَمْ يَرَى بَنَهُ جَهُم الْسِوَاهُ وَعَيْنُ الْمَالِ جَادِيهَا سَغَاءً وَعَيْنُ الشَّهْسِ وُقَ فَعَيْنُ مَاءِ وَعَيْنُ الشَّهْسِ وُقَ فَعَيْنُ الْمَعْمِ وُقَ فَعَيْنُ مَاءِ وَعَيْنُ الشَّهْسِ وُقَ فَعَالَمَ فَوْقَ تَ وَعَيْنُ الْفِي لِمِنْ مَالِسَتْ هِجُولًا وَعَيْنُ الْفِي لُومِنْ لَهُ السَّنَّ وَلَا يَ وَعَيْنُ الْفِي لُومِنْ مَالِسِهِ فَعَاقَ فَى وَعَيْنُ الْفِي لُومِنْ مَالِسِهِ فَعَاقَ فَى وَعَيْنُ اللّهِ يَا خَيْنَ حاسِدِهِ فَعَاقَ فَى وَاعْنُى عَيْنَ حاسِدِهِ فَعَاقَ فَى وَاعْنُى اللّهِ يَا خَيْنَ الْمَعْفَو عَنَا الْمَالِمَ فَا الْمَعْفَو عَنَا اللّهِ وَالْمَعْفَو عَنَا الْمَالِمُ وَالْمَعْفَو عَنَا الْمَالُومِ وَالْمَعْفَو عَنَا اللّهِ وَالْمَعْفَو عَنَا اللّهِ اللّهِ الْمَعْفَو عَنَا اللّهِ اللّهِ الْمَعْفَو عَنَا اللّهِ اللّهِ وَالْمَعْفَو عَنَا اللّهُ اللّهُ الْمُعْفَو عَنَا اللّهُ الْمُعْفَو عَنَا اللّهُ الْمَعْفَو عَنَا اللّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْفَو عَنَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَنْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَوْمُومِ الْمُؤْمِنَا لَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَوْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمِؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمِؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِن

الروح جبريل عليه السلام وروح الجسم فقيه تورية ك في ج با صطفاء عما الحسن والحسين ابناسيل ناعلى رضى اللهاعة هم ع فسبعة ابيات عاطة يالقوسين المربعين سقطت في ب ومكتوب على الهامش هنا نقص سبعة ابيات على الهوقت ادة بن النعان الانضارى الذى رد النبى صلع عينه يوم احل مات سنة هذه رات ج اصلا لل في ج استل ع في ج اسل

م ف 1 وب وج واعكس : التصحيح من ن

ع ف ن ف کا د ت

الف ب فضل

لِنَعْلِكَ وَهُوَرَأْسُ فِي الشَّخَاءِ لِيَعْلِكَ وَهُوَرَأْسُ فِي الشَّخَاءِ لِيثْلِي مِنْكَ جَايِزَةَ الثَّسَاءِ اللَّهَ وَالنَّعَاءِ اللَّهَ مَلَى النَّعَاءِ ٣ وَإِنْ اقْنَطُ فَحَمْدُكُ لَى إِرْجَاءً وَالنَّهَاءَ وَالنَّهَاءَ وَفِي الْسَاءِ وَفِي الْسَاءِ وَفِي الْسَاءِ

فَكُعُبُ الْجُورِ لَا يُرْضَى فِذَاءً وَسَنَّ بِمَنْ حِكَ ابْنُ زُهَيْرِكِعُ ا (فَقُلْ يَا اَحْمَلَ بْنَ عَلِّ إِنْ هَبْ فَإِنْ اَحْزَنْ فَمَنْ حَكَ إِنْ ثُمَّرُ عَلَيْكَ سَلَامٌ رَبِ النَّاسِ يَثْلُو

وَإِنْ غَرِّدَتْ فِ دَوْجِهَاالُونَةُ فِالْمِي

وَكَيْلَةٍ صَرٍّ بِتُ ٱنْشِكُ بَنْ وَهَا

وَنَاشَ لَا تُهُ إِللَّهِ آئِنَ سَمِيَّكُهُ

فِللهِ قَلْبُ صَلَّ مُنْ غَابَ بَدُرُهُ

وَعُصْنُ تَتُنَّى وَهُوَ ثَانِ لِعِطْفِهِ

وَدَ مُعُ تُرَدِّى مِنْ جُفُونِي بَعْلَ هُ

وَبَدْ يِرِغَدَا فِي الْحُسِنِ سُلَطَانَ عَضِيٌّ

اَلسَّالِعَةُ

قَالَ يَمْدَحُ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَهِي مِنْ اَوْالِمِ نَظْمِهِ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ وَهِي مِنْ اَوْلِ نَظْمِهِ اللَّهُ عَلَى الْحَادِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَادُ الْحَوْقُ وَيُنْكُ أَوْحَالًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى خَلَمُ الْحَوْقُ وَيُنْكُ أَوْحَالًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى حَلَمُ الْحَوْقُ وَيُنْكُ أَوْحَالًا اللّهُ اللّهُ عَلَى خَلَمُ اللّهُ وَى وَيُنْكُ أَوْحَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى حَلَمُ الْحَوْقُ وَيُنْكُ أَوْحَالًا اللّهُ عَلَى حَلَّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى حَلَّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَى اللّ

» غدوت على حَلم العوى فِيكَ اوحان حَكَيْتُ بِسَجْعِي فِي الْقَرْفِينِ الْمُغَرِّدُ ا

حلیت سجعی فی القریب المعرد ا نسینبی الّن یزوی فیروی و الفلا

فَأَمْسَيْتُ فِي أَلِحًا لَيْنِ لِلْبَصْ دِمُنْشِلًا وَلِيْهِ طَرْفُ دَمْعُهُ فِيتِهِ مِسَاهَلًا

عَلَيَ أَنَّهُ لَتَا مَنْ مُ لَنَّا مُنْ مُ لَنَّا مُنْ مُ لَنَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللّل

وَلَاِنَّهُ لَنَّا تَوَدَّ مِي تَوَدَّدَا قَكُمْ بَابِ جَوْرِمُنْ تَوَلَّىٰ تَوَلَّىٰ

له و کعب ابن مامة المشهور بالکرم لا في ج قبلي السقط البيت في ب عَنى آثاً لَا يَمْنَ مُهُ وَ فَي اللهُ عَنْهُ يَمْنَ مُهُ هُ فَي بِ فَتَحَرِّيرُ ، في حسفَظّتِ يَمْنَ مُهُ هُ هُ في ب فَتَحَرِّيرُ ، في حسفَظّتِ الْعِباَرَةُ مُنِ " وَهِي " إِلَى آخَرِهَا لا في ب مِنْكَ كفي ب لِسَمَعْجِي هُ في اوب و حالي عَطْفِهِ ، التصحيح من ن

وَا عَ هُوبَ مُنْ اَ حَكَ لَمَ اَ وَاللَّهُ الْمَارَكَا اَ وَصَالَ اَوْمَا اَلْمَارَكَا اَ وَمِدَا الْحَارَكَا اَ وَمَا الْمَارَكَا الْمَارَكَا الْمَارَكَا الْمَارَكَا الْمَارَكِ الْمَارَكِ الْمَارَكِ الْمَارَكِ الْمَارَكُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالِكُ الْمَالَا الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُؤْكِلُ الْمُوْرِقِ مَا لَعْتُوكَ اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوكِي مِنْ كَافُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُوكِي مِنْ كَافُرُو مِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُوكِي مِنْ كَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوكِي وَفِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُوكِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوكِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوكِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوكِي الْمُؤْكِي الْمُوكِي الْمُؤْلِقِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْكِي الْمُؤْلِكِي الْمُؤْكِي الْمُولِي الْمُؤْكِي ا

عَبَلْنَ عُلَا اَنْ جَلَى فَكَمْ الْطِقْ فَمَا الْبَدُرُ، وَالْكَفْصَانُ وَاللَّيْثُ وَالْمَا فَكَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْالِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْ

لَى جَبَنَ مَ كَ فَبِ جَاشَ مَ فَي جَكَافِلاً عُالمبرد البارة واسم ابى العباس المبرد صاحب كتاب الكامل وهو اشار اليه في صلى رالبيت ففي م تورية عن اعلى لها مِشِ النزوع له في جسترسل عن جانا

عنى بالمليعة فروب وج حى غيه التصجيع من نفروب وج وعدت لمدحى التصحيح من ك آخذ الشطرالثان لهذا البيت من لمتنى وقاله في مدح سيف الدولة الحمدان

الفرو مبيرالونا: ف ب مُرِّرُ الْوِلَا ي الله عُرِّرُ الْوِلَا ي الله عَالِمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَّ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

وَخَفْ مِنْ سَطَاهُ إِنَّهُ اللَّيْثُ فَالْعِلَا وَعَاكَ فَكَانَ الْعُوْكُ الْخِيرَ مَا مَهُ فِالنَّلَى وَعَاكَ فَكَانَ الْعُوكُ الْحَبْى وَاحْمَدا وَعَاكَ فَكَانَ الْعُوكُ الْحَبْى وَاحْمَدا تُنْجَيَّهِ فِى الْاحْوَى فَاجْى وَاجْكَ وَاجْكَلَ مَّخَوَّ فَيْ مِنْ مَا إِلْجَحِيمُ قَوقَ لَكَا وَبَابِكُ امْسَى مِنْهُ اللَّهُ وَاللَّكُ وَالْمُكَلَّا وَانْتَ النَّهِى عَرَّفْتَ الْمُواكِنَ الْمُكَا مِمَلَّةُ آشْفِى كَا الفُواكَ المُفَتَّلَا وَهَلْ لِيَ اَنْ اَرْدَى مِنْ عَيْنِ زَمْزَمَ مَوْرِا إِلَى اَنْ اَرْدَى مِنْ عَيْنِ زَمْزَمَ مَوْرِا الْمَ اَنْ اَرْدَى مِنْ عَيْنِ ذَمْزَمَ مَوْرِاً إِلَى اَنْ اَرْدَى مِنْ عَيْنِ ذَمْزَمَ مَوْرِاً الْمَ الْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِورِ فِي الْمُؤْمِدِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِيلًا وَالْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِيلًا وَالْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِيلًا الْمُؤْمِدِيلًا الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدِيلًا الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِيلًا الْمُؤْمِدِيلًا الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُو

فَرَجِّ نَكُ الْهُ النَّهُ الْغَيْثُ فِي النَّيْلَ الْمَاكَةُ فَالنَّيْلُ الْمَاكَةُ فَالنَّيْرِي عِجْهَ لَكُ فَكُمْ حَمِلَ نَصْمِنَهُ الْعَوَارِسُ صَوْلَةً وَكُمْ مُذُ نِبِ وَافَا هُ يُطَلُّبُ عَبْلُهُ الْعَوَارِسُ صَوْلَةً وَكُمْ مُذُ نِبِ وَافَا هُ يُطَلُّبُ عَبْلُهُ الْعَوَارِسُ صَوْلَةً اَيا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ وَعَوْهُ مُذُ نِبِ اللَّهِ وَعَوْهُ مُذُ نِبِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعَوْهُ مُذُ نِبِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ مَوْارِدِي وَهَلُ أَرِينَ لَمَا إِنَّ لَمَا اللَّهِ مِنْ مَوْارِدِي وَهَا اللَّهِ مِنْ مَوْارِدِي وَهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَلْمُلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لى فى المترك كوس، تقد مت توجته على سلاك فى جهدا، فى جهدا كا فى المعالى المعامش كعب بن مامة "تقد مت توجته على ملاك فى برخمات فيه لا فى برخون و فى بربين لله فى بربين كا فى المتبكى واسيلما المحالة فى المنافق المنافق

وَلَيْسَ لَهُ اِلْاَعَلَيْكَ مُعَوَّلً مَا لِتُبْلِغَهُ جَيْدًا شَفَاعَةَ اَحْمَدَا عِ عَلَيْهِ صَلَّاةُ الله شُمَّسَلُامُهُ كَنَا الْآلِ وَالْأَصْعَابِ مَثْنَى وَمُفَرَدًا

اَلْقِسْبُ الْسِتِّ أَيْ ٱلْمُلُوكِ الْمُثَاثُ وَمُ

ٱلْقَصِيْدَ وَالْأُوْلَ قَالَ يَمْ لَاحُ الْكِكَ الْأَشَى فَ إِسْلِعِيْلَ بْنَ الْأَفْضَالِ لَعَبَّأْسِ بْنِ ٱلْجُاهِ لِي عَلِي صاحِبَ الْيَمَنِ فِي شُهُو رِسَنَةَ مَا نِي مائَةَ وَهِيَ أَوَّلُ مَا خَاطَبَهُ هِمَا صَبُّ لِلْقْيَاكَ بِأَلْاَشْوُاقِ مَعْمُوكُ: "البسيطُ:فَقِيثُنُ صَبْرِعَنِ الْاَحْبَابِعَفْقُوكُ وَواجِكُ مَالُّهُ فِي الصَّيْرِمَوجُونُ كَأُنَّمَا هُوَ فِي عَيْنَيْهِ مَقَصْوُ دُ شوقًار فِي خَدِّرهِ لِللَّهُ شِع ٱخْلُونُ طَلَعْت فِي ذَارِةٍ يُؤمَّا لَسَنْعُورُ تِيهُا أَنَكُانَ لَهُ بِالْقُرْبِ بَبْعِيلُ مَعَ اللُّهُ مُوعَ وَقَلْبِي مِنْكَ فِجَهُوْدُ فَكَامْعُهُ مُطَلَقٌ وَالْقَلْبُ مَصْفُورُ فَرْطِ السُّهَ ادِيفَتْحِ الْجَفْنِ مَسْدُودُ

ماءِ عَنِ الْأَهْلِ وَالْأَوْطَانِ مُغْتَرِبُ مُتَنَيَّمُ كَنْ بَكَي بَعْدَ اللَّهُ مُوعِدُمًا ٱلتَّارُّذَاتُ وُقُورٍ فِي جَوا خِيهِ يا مُخْجِلَ الشَّمْسِ بِأَلْوِشْلَقِ إِنَّ فَتَى ٱسَن تَ قَلْبِي وَتَلْ خِجْبَتَ عَنْ بَصَرِي وَبِنْتَ عَنِي فَطَرِقِ فِي مُعِاهَدٍ وَقَلْ تَطُا بَقَ حَالُ الصَّبِينَ مِنْ مَرْتِهِ وَالطَّيْفُ مَازَارَاذِ بِأَبُ الزِّيأُرَةِ مِنْ

السقطالبية ف كان تبلغه عرف ف بالبيت

وَصلِّ على خيرِ الانام محمدٍ وآصحابه والأل مَثْنَى وَمُفْرَدَا ع في مو حكا م فكنازيارة "نفع الله بيركته" في ج لللك الاشرف مديده المكيدة المكاللات الاشرف المليد المكاللات المناسم ال 

فِهُ الِهَ آنْ حَلَالِي فِيْهِ تَسْهِيْكُ

آيَّامَ هَيْرِ فَكَهْرِى فِيْهِ تَعْدِيثُهُ

مِنْ بَعْيِدُكُمْ فَبِمَاضِي وُدِّنَاعُوْدُوا

اَبِيْتُ أَرْعَى النِّجُومَ الزُّهُورَاجِسْبُهُ

وَكُمُ أُعَدِّهُ حُزْنًا إِذْ أَعُدَّ لَهُ

آخبابكنا عبيثت آيدي كالشكامينا

إِنْ لَمْ يَجُلُ رُوِّضُ ذَاكَ الْوَجْهِ مِجَنَّى فَلَيْتَ لِيَ آنَ مَاءَ النَّخْرِ مُؤْرُودٌ ٱڎٛػؖٲڹڝڹڔ*ؽۘ*ٸٛۏۘڡٞڵؠؠڸؠؙؿۣۑٳڬۄؙ غُخَرَّجُ النِّكَ آنَّ النَّكُومَ مَرْدُودُ ٱڎٛڬٲؘ<u>ڹؘ</u>ۮؘڰۺڕؽؘڡؘۮٛڡؙۅڝۜ۠ٳڸؘڡؙڗٛڰؾٟڲۄٛ فَإِنَّ قَصْدِى لِإِسْلِعِيْلَ عَمْهُوهُ ٱلْاَنْثُرَ فُ الْمَلِكُ بْنُ الْاَفْضَىلِ بْنِ عَلِى بْنِ الْنُوَيِّدِي خَامِي الْلَكِ ذَا وُّنُ ٱلْمَانِحُ الْفَصْرِلَ صَفُواً فَيُصُرِ احَتِهِ وَالْغَيْثُ إِنْ جِالَ تَعْبُ الْ وَمَكْدُدُ وَالْمُكَانِعُ السَّنْ جَحَيْثُ الْكَرْصِ مِنْ أَمِنْ عاَدُاهُ فِي خَتَّهِ عَالِمُغُبِّرٌ تَؤْرِيْكُ وَمَاسِوَى حَطَبُ الْكَهْسَامَ مَوْتُورُ وَالنَّقَعُ ثَارَدُ خَانًا وَالظُّبَا شَرَّكُ ئَامَ الرَّعايا وَقَلْبُ البَرْتِ يَخْفِقُ مِنْ رُعْبِ بِهِ وبَطَرُّفِ النَّجْمُ تَسُهِيْدُ وَاَمُّنتُهُمْ مِنَ إِلْاَفَاتِ طَلْعَةُ مُنْ أضخى وَطَالِعُهُ بِالنَّصْرِمَسْعُودُ خَيْرِ الصِّلَاتِ فَإِنَّ الْوَقْتَ مُشْهُورُ وَقَالَ ذَاعِي النُّلْتَى فِي النَّاسِ حَيَّ عَلَى وَقَامَ ناعِي الْعِلَ افِي الْحَالِ مُبْتَلِكُ يَقُولُ فِي الْفَقْرِيا أَعْدَاءَ وُبِيْدُوا سُلَّتُ رُوُّسُهُمْ إِلرَّعْبِ مِنْ آمَدٍ ١٢ وَطَرُفُ مُرْهَفَ وِفِي الْجَغْنِي مَغْمُودُ مُنُوِّرٌ وَلَهُ فِي الْأَفْقِ تَشْهِعِثُ لُ وَمُظْلِمُ النَّقْع مِن<u>ْ إِشْهَ قِ طَلْعَيِّهِ</u> إِنْ قَالَ صِنْ لَالْتَنَافِ السِّلْمِنْ كَرَمِ ذَمَايُعَ ال كَنَا فِي الْحَرْبِ فَ<del>لْ صِيثِهُ ا</del> ل فى ج هجرى ك فى كل السنخ يوجدُ هنا "لو" فلم نقف على محل استعال لو" هنا ولعله "لى"كاكتباه عن فرصَيِّكُمْ عنى جالاعدال فى جالاص لا فى جالس ك فى ب جدب ، حد فى ج حطت ك فى ب وَلِطُرُفِ ، فى ج بطريق النيث المُعُلى الذي الصلاة الذي حَسَقَطَ الْبَيْتُ ٣ في حِسَلَ .

الواك ا و جُهِ اعْدُ انافَقُلْ سُوكُ فَاعْبَدُ مُفَوَعِ لُكُدُ فَاعْبَدُ مُفَعَ مُؤْكُدُ فَاعْبَدُ مُ الْمَعْدُ لَا حَافَّ كُلُ مَا عَلَمْ الْمَعْدُ لَا حَافَّ كُلُ مَا عَلَمْ الْمَعْدُ لَا حَافَّ كُلُ مِنْ الْمَعْدُ لَا الْمُحُودُ لَيْ الْعَلْ الْمَا الْمُعْدُ وَلَا الْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَا لَقُونَ مَا الْمُحُودُ لَيْ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ

آۉڠٵڵۺۮٵڷۅڗؽۥؽۻڵۅٛڿۅڣؙٵ ۼڸٙٳڸؾؙڡٞٷٳڵڐۜۮؽڗٳڮڸؠۿڤؾڝڽ ۊڡٚڝؖڷڂڰؠٛۄڝۮ؈ۣٚڣٵؖۉٷڋڰ ؠٷڟؠ؏ڗۧڿۅٳڵڎؙ؞ٛؽٵۼٙۼڔ۬ٚٷؙؽؽٵ ٳڽٛڲۼۿڸٳڷڡٵڝڎؙڵڰٷۏؘڝؽڮٳ ڡۼٵڽڵٵٛڰ۪ۅۅڵٲڝڎٵڰڠۄؠۘٷڸڔۄ ٳۺؾۺۊۣڲؙٮٛٵٷڲٵڝؽڠڷؽٵڝٷڰ ۊٵڟٷۮۿۺؙۅۿػٳٙڹؿٛڰؚٛڷؚڵۮڹٳڿڰ ۊڬڷ؆ؿٵڰٷڝؿڂٛۏڹۅؽٷڗؽڰ ۅڟڎڎۼڷۼڮڰؽۺٷٷڹۅؽٷڗؽڰ ۅڟڎڎۼڷۼڮڰڰڰۯٲۻۜڝڹٛڒڮ ۅڟڎڰڎۼڷٵڲڮڿؽڡ۪ڂڴڎۺؖڰٲڔڝؙڰ ۅڟۺؽٵڮڴڴڰڎؽٵڿؽڡ۪ڂڴڎۺؖڰٲڔڝؙڰ

ل فاروب وج مئودُوّا؛ لَعَلَّهُ مِنْ اَغْلُطِ الكتابة عن اوب وج لمقصور على في بوج وفضل حلم عود وهواسم النبى عليمالسلام واسم احداج لاده ففيه تورية عن زبيد : بلدة معروفة في اليمن : تاج العروس ج م تحت زب بلاق معروفة في اليمن : تاج العروس ج م تحت زب بلاق ب مناك منه : في يهناك منها على ج بالعث عن بوج يقضى و في ج التواليد لل في 1 ذلا في با فريد وا علي نكر في هذا البيت الملوك لعظام من الفرس ويفتوق ممد وحه عليهم على في افشنا : في ح فَسك الله في ح تعني بن ؟ الفرس ويفتوق ممد وحه عليهم على في المشابى عباس الشهير وتنفسير القرآن الكرم كما في أسم جد السماعيل ابن العباس الذفح يسوده كوفيه تورية تشير إلى ما كل بن السروكت به الموطام عن الشاعريعن عمال الماك المعالم المناهم الله المناهم ال

عَرْضَ الْمَكُ الْجُ وَ التَّقْصِيْرُ مُوجُودُ يُوَ اَصِّلُ الْقَلْبَ وَ أَبَّا فِيْهُ وَتَنْكِيْكُ وَمِانَ عَنِّى عَبْوُبُ وَ مَوْدُ وَدُ وَمِانَ عَنِّى عَبْوُبُ وَ مَوْدُ وَدُ اَمُوا جِهِ الرَّقْصُ فِينُنَا وَ الْعَرابِيْكُ فِينُهُ وَيَوْمَ ارَى نَادِيكَ لِى عِيْنُ فَاشِيمَ حَمَدِيْكًا لَهُ فِي الْصِّدُ وَكَيْكُ فَرِالْكِ كِلاَ لِللَّهُ فِي الْكَوْمَ تَعْبِيثُكُ فَرِالْكِ كِلاَ لِللَّهُ فِي الْكَوْمَ تَعْبِيثُكُ فَرِالْكَ كِلاَ لِللَّهُ فِي الْاَفْرَ مِ تَعْبِيثُكُ فِي الْاَرْضِ سَيْرٌ وَفِي الْاَفْرَ مِ تَعْبِيثُكُ فِي الْاَرْضِ سَيْرٌ وَفِي الْاَفْرَ مِ تَعْبِيثُكُ فَوْ الْمَنْ مِنْ مَعْمِي عَلَى الْاَفْرَ مِ وَالْمِنْ لِيُكُ مَنْ مَعْمِي عَلَى الْاَفْرَ مِ وَالْمِنْ لِيْكُ يأمَن تَطَوَّلَ جُوْدًا هَابَنَ الْعُنَا فِي الْمَا مَكُلُكُ قَطَعْتُ الْبَعْرَ فِي سَفَرٍ الْمَا عُلُكُ لَكُمْ فِي سَفَرٍ حُرِّمْتُ لَلَّ ةَ عَيْشَى الْخُكُلُتُ بِهِ حُرِّمْتُ لَلَّ ةَ عَيْشِى الْخُكُلُتُ بِهِ وَمِنْ وَنَظِرَ الْقَلْبِ مِعَاصَامَ عَنْ فَرَحٍ وَفُطْرَ الْقَلْفِ مِعَاصَامَ عَنْ فَرَحٍ وَفُطْرَ الْقَلْفِ مِعَا الْقَلْفِ مِنْ كُرْمٍ وَفُلُوتُ فَرَحٍ الْمَا لَمُ الْمُلِقُ قُوافِيتُ الْعَلْمِ الْمَا لَمُ الْمُلِقُ قُوافِيتُ وَلَالْمَ الْمَا لَمُ الْمُلِقُ قُوافِيتُ وَلَا لَكُمْ مِنْ لَمْ الْمُلِقُ قُوافِيتُ وَلَا لَكُمْ مِنْ الْعَلْمَ الْمَا لَعْلَى الْمَا الْمَا لَكُمْ الْمُلْكُ وَلَا الْمَا لَمُ الْمُلْكُ وَلَى الْعَلَى الْمَا لَكُمْ الْمُلْكُ وَلَى الْمَا لَكُمْ الْمُلْكُ وَلَى الْمَا لَكُمْ الْمُلْكُولُ مِنْ الْمَا لَكُمْ مِنْ الْمَا لَكُمْ مَلِيكُمُ الْمَا لَكُمْ مَنْ الْمَا لَكُمْ مَنْ الْمَا لَكُمْ مَلْ الْمُلْكُولُ مِنْ الْمُعَلِّي الْمُلْكُولُ مِنْ الْمُلْكُولُ مِنْ الْمُعَلِّي الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمَالُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِلْكُولُ الْمُلْكُولُ ا

آلنتكاينيكة

وَقَالَ يَمْ لَا حَهُ وَآرْسَلْهَ الْكَيْ هِ مِنْ عَدَنِ فِي السَّنَةِ الْمُكُنُ وُورَةِ الْمُورِ الْكُمْلِ "الكامل: فِي الْبَيْنِ لَمْ يَجَمُلُ عَلَيْهِ بَحِمَّلِي قَمْرُ يَعُونُ وَدُكَ مِن اللَّهِ الْكَامِلُ وَيُ الْبَيْنِ لَمْ يَجَمُلُ عَلَيْهِ بَحِمَّ لَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَحَمَّلُ عَلَيْهِ بَحَمَّلُ عَلَيْهِ بَحَمَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَحَمَّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

كَالغُصْنِ يَسْمِى المُحْتَنِى وَٱلْجُمْتَلِي لايأتكي في تومه إن يات لي مِنْ بَعْ لِي عِزْى عِنْدَهُ وَتَذَلَّلُى بَعْدَ الْقِلَاعُودَ الِلْقَاءِ الْأُوْلِ وَرِضِيَّ يَدُومُ لَنَا وَفَقُ لِالْعُذَّالِ تَعْلِينُ لُ حِسْمِى عَنْ رَضَالَ فَعَلْلَ قَاصَابَ سَهُمُ الْبَيْنِ قَصْدًا مَفْتِلِي مِنْ بَعْدِ فَقْدِ حَبْيبِهِ وَالْمَاثِرِلِ وَعَدَلْتَ عَنِي لِلْعَوَا ذِلِ فَاعْلِيلِ لَوَلَامُاوُحتُهَا بِغَيْثٍ مُـُثْزَلِ بِنَكَ ى الْمَلِيْكِ الْاَشْمَ فِ بْنِي الْانْضَلِ الكفتتيلى بن المُعتَىلِى بن المُعتَّىلِى آؤصانه وسؤاه كيس باكمل بِمُنَابِجَ مِنْ جُوْدٍ وِ وَمُسَلْسَلِ يَرُوكُ كَمَاالْعَبَاسُ يَرُوى عَنْ عَلِي عَيْنَ الْحُواسِدِ بِالسَّنَاءِ الْمُستبل مِنْ قَبْلِ دَوْلَتِهِ لِلْكَلِي مُقْبِلِ حِلْمٌ تَيْزِلُ كُ وُرُواسِي الْأَخْسُلِ) ١١

مَنْ لِي بِهِ كَالِبَدُرِ إِلاَّ أَنَّهُ لاعشب فيثه غثران رقيب فَارِقْتُهُ فَلَقِيْتُ كُلَّ تَنَ لَلُ ِياللهِ يَاعَجُبوبَ قَلْبِي هَلْ تَرَ<del>يِّ</del> مَنْ بِي بِوَجْهِكَ وَالِنِّ يَارِوَ حُروَجٍ عَلَّيْتَنِي بِعسَى وَعلَّ فَإِنْ يَكُنْ وَطَرْحَتَنِى لِيَهِ النَّوَى وَرَمْيْتَكِى الله يوصب بخفاه منامية قَدْ جُرْتَ كَاجُزْتَ عَدَّكُ فِالْقِلْا مَنَقْيَا لِعَهْ بِالْكَ مِنْ دُمُوع شُبِهَتْ صِلْنِي تُبِلِّنُ لَ مِنْ أَجَاجَ مَدُّ امِعى بِسَنَى كَا لَعَلِي الْقَدْرِةِ النَّسَبِ النَّركِ مَاكِ الْمُلُوكِ حِقِيْفَةً قُذُ كُمُلِتُ يَرُوِى اَحَادِيْثَ النَّوَّالِ صِيَحِيْحَةً يرُوِى عَنِ الْعَبَّاسِ إِسْلِعِيْلُ مَا نسك عليه وضياع سخير كاجب مُغْرِى بِعَنْع فَرَاسَي مَاجُقِعَتْ ا ( ( رَأُسِ كَ لِينَ لَهُ الْجُمَادُ يَحَقُّهُ

ا ف اوب تَرَى ا ف ج ومروة ا ف ج نطرحتنى ا ف ب و ج جزت ا ف ب آلعُكَ لا ف ج بسلال ا ف ج يسلاى م ف ب يسلاى الم ف ب يسلاى الم ف ب ب الفتا الله ف ب ينزل الله الشعرة النية ابيات عاطة بالقوسين المرابعين على الصفحة الآية المقطت ف ج

مِنْ مُغْجِزاً وْإِنْ تَشَاكُمِنْ مُفْضِلَ عَظُمَتُ فَكِي الْحَالَيْنِ يُلْحَى بالولي لَلِتَهُ لَمْ يُنْعَ مِنْهُ مِأْعُزَلِ مَاضِي بَوارِقِ سَيْف ِي أَبَحَ خُفَلِ مِنْ ظِلِّ دَوْلَت هِ بِآمْنَعَ مَعْقِ لِ السَّ وَالْجُودِ وَالْعَزَمِاتِ وَالْقَلُ دِالْعَلِي آهْ لگارَسَهْ لگواللِيكوا لُعُثَبِ لِي مِنْ فَيْضِ فَضْلِكَ بِالْعَكَامِ الْمُسْبَل وَالْعَشِيكُوالْمُنْصُورِ بِالنَّصْمِ الْجَلِي وَجَوَ مُتُ مِنْكَ بِنَهِ حَصْدِهِ فَاقْضِ كَلِقِيْتُ عِزَّا زَالَ مِثْنُهُ حَنَدَ لَٰكِي وَحَقَايِبِي مَمْ لُوءَ ةَ كُواَ نَا الْمَالِي كَتَاتَكَفَّتُنِي بِسِاعِ أَصْوَلِ لِأَكُونَ فِي دُنْيُا ثِيَ لَشَيْءِ يُعْمَلُ غَضَبُ الْعَلَّ وإذَ ابْلادَرِضِي الْوَلِي وَيَكُونُ فَرُضِي كَامِ لَا بِتَنْفَيْلِي كُلُّ الْسَلَامِ عَلَى إِنْ لَمُ آشَأَ لِي

جُودٍ 'هَىَ وَخَوَارِقُ لِعَوَايْلٍ بِسِنُانِ اَسْمَرِةِ السِّمَاكُ مُشَبَّةً ۗ وَيَكَادُ آنْ يُمْضِى بِأَبْصَالِالْعِلَى إِيَّا اَيُّهُا الْكَلِكُ الْـ تِي مَسَكَنَ الْوَرَى يَاابْنَ الْمُلُوكِ السَّالِفِيْنَ أُولِالْهُيَّ ٱلْأَرْضُ مُلَكِّكَ مَا يَعَضَّتَ لَهُ يَقُلُ وَالنَّاسُ إَجْمَعُ مِنْ رَعَايَاكَ ارْتَوُوْ وَاللَّهُ حَقَّكُ مِنْهُ بِالْلُطْفِ الْعَيْ مَولائ كَنُوكَ قَلْ رَفَعْتُ تَضِيَّتِي ٳڹۣٚۊؘڝؘۮؾؙڿؚڡٵؼؚٲۊٞڶؘڡڗۧۄۣٙ وَرَحَلُهُ عَنْكَ لِسَلَّ الْكُلُوكُ الْحُرْدُ كَلْقَدُ تَصِرُتُ عَلَى عُلَاكَ مَلاَيْجِي وَنَظَمْتُ فِي مَدْجِي لِلْلِكَ مُعْجِماً ۯڒڿٲؽٙۺٛۯؠڣۣؠٙڒٛڛؙۅۄۑؚڡ ڸؚٲڡؙؙۅڒؘڽؚٲڷۼؙۺؙڽڹؚۼٳۿؚػۊؙڵڵ*ۮؽ* لانوم إِنْ آشَاكُ نَدْ آلَ عَلَّ بَلْ

وَلَهُ الْكُوامَاتُ الشَّهِيْرَةُ إِنْ تَشَا

لنى بى يَشَأُ كَ فَ بِيَشَأُ كَ انظر على الصفحة السابقة غنى ب حَقَّكَ هن الميمُونِ لِله في ج وحرمت فيك كسقط اللغظف 1 هـ في 1 وب معه ك في ج ونطق خاف بيس ك في ج القسمين ك ف ب بتَنَقَالُي " مِمَّا أُرْجِّي مِنْكَ غَيْرَ مُوَهَّلِ ٱبْنَارُهُ يَخْضَعُ وَمُثْرَهُ يَفْحَـٰلِ وتتناول الزهر العيلية مثعل

حَايِثَى مَكَارِمَكَ الْغَرِيبِةَ أَنْ أَرَى فَالَّتَّ هُوْطُوعُكَ قُلْ لَهُ يَسْمَعُ وَطُلْ وَتَرَقَّ آعظم غَايَةٍ لَاتَنْتُهِيَّ

# آلت الشية

قَالَ يَمْ مَاحُهُ وَارْسَلَهُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهَ الْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

آياً بَصَى يَ خَالِفُ عُيُونَ الْفَرَاقِينُ الطَولُ ؛ فَنَكُوالسُّهُ لِوَجُدُّ الْأِيكُنُ الْفَالْقِي فَمَا قُلْتُ يَومًا فِي هَوَآئَ بِشَاهِدِ بِعَهْ لِ قَرِيْبِ الْعَبْ لِ غَيْرَمْبُاعَلِ وَلَازَالَ ذَاكَ الْحَيْمَ حَيَّ الْعَاهِدِ كَنَاسِلَفَتُ لَمْ يَخْشُ شَكَّى الْحَوَاسِلِ وَآوَجُهُامُ كَأَنَتْ ضِيًّاءَالْسَالِهِ لِ قَطَعْتُمْ صِلْكِرِي مِنْكُمُ وُعُواَيِدِي كُوَاكِبُهُ لَوَكُنَّ غَيْرَجُواَمِي فيساعجك امن واجد غيرواجد

وَيَا قَلْبِ لَا تَقَبَّلْ شَهَادَةً لَا يُمِي وَيِا اَيُّهُا الْاَحْبَابُ سَقْيَّالِعَهُنِّهُ مُ وَحَيَّاالْحَيَاحَيْتاً لَنَاوَمَعَاهِ لِا بِن يَن الْهُوَى هَلْ تَلْكُرُونَ لِيالِياً وَدَا عِي الرِّضَى نَادَى بِحَيَّ عَلَ ٱلْلِعَا لَقَانُ صَعُفَتْ بِالْبَيْنِ حَالِي فَهَالَكُمُ ٱبِيْتُ أُرَاعِي الْأَفْقَ آخْسِبُ ٱنَّكَلَمُ<sup>و</sup> فَقَالْ الْكُمُ وَالْوَجْلُ آصْبُحُ لَا رْمِي

ك في مُؤملٌ و في ح مُّاهِلٌ ك ف اوب فَالْحَلْقُ " ع في يُنتهى" ٣ يعنى من البلاة المذكورة وفي السنة المذكورة سابق الى من عدن في سنة ٨٠٠٠ وبدائنها أقتاف أنفع الله بآمين في في الحداث لا في جرد وحدا ك في ج هواك" ه في حسنين ٩ في ب وج يذكرون الني ب يخش الني في واوجهتكم

وَمَا عَاذِلِي فِي عَبِيلُمْ عَيْرَ وَاسِلِي مَعَاذِلِهِ مَعْ فَقْدِ الْكُرَى فِي الْسِلِي مَعْ الْخِلِي وَمِالِي مُعَاذِلِهِ وَمِالْمَا مُعَاذِلِهِ وَمِالْمَا مُعَاذِلِهِ وَمِالْمَا مُعْ الْخِلْقِ مَعْ فَقْدِ الْكَرَى فِي شَلِمِي وَسَاعِدي مَنَ اللهِ وَعُلَا وَهُو اَصُلَ قُ وَاعِي مَنَ اللهِ وَعُلَا وَهُو اَصُلَ قُ وَاعِي مَنَ الْمَاكِنَ وَالْمَاكِلُولِ مَنَ الْمَاكِنَ الْمُعْرِواجِيْلِ مَنْ الْمَاكِنَ الْمُعْرَاجِيْلِ وَاللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَٱطْلَقْتُمُ مِالْبَكِيْنِ ٱلْسُنَّ عُلَّ لِي آعَادِ لَتِي مَلْ تَعْبَلَيْنَ بِرَافَةِ آبُشَّكَ آيِّ بِالتَّجَكُ بِ وَالْبُسَكَا فَإِنْ تَرْحَمِي شَكُواي وَالْحَالُ بَدِّنُ نعتم في انتيظًا لِالْيُسْكِمِنْ بَعْلِعُسْمَةٍ وَإِنْ جَالَ خَطْبُ قُلْتُ ذَاجَلَلُ إِذَا فَهَا اَحَاقَلْبِي فِي التَّجَلَلْيُ وَالْأَسَى المحرِّكُ حَظًّا بِالنَّوَى فِي تَسَافُلِ مُجَاهِدُ نَفْسِي لَاارَى مُتَفَطِّدُ لاَّ مَلِيْكُ حَكَاهُ فِجْرُ الصَّحْوَاعْيُنَا آضَافَ إِلَى الْبَشَرِلُ لَهَاجِهُ وَالنَّدَى وَمَدَّدَيْكَ الْحَدُوَى لِكُنَّ وَجَاحِدٍ وَلَاعِيْبَ فِي إِحْسَانِهِ غَيْرَا تَكُهُ تُنظِمُ افْرًا دَالْعَانِيٰ صِفَاتُهُ

لى ج "وياليت" لى و على الهامش "ولى" لا فى ج ألعس" ك في م ألعس ك فيه اقتباس من الآية الكريمة " لينفق ذوسعة ..... سيجعل الله بعلاس يسل "الطلاق (٧) اومن "فان مع العسريسل "الانش اح ه في ح والجلل ح في ح اليس في ح والجلل ح في ح اليس و في ح والجلل ح في ح اليس

رَحِلْمُ الْبَيِ قَيْسِ فِي شَجَّاعَةِ خَالَدٍ عُ رَمِنْ شَكَانِ إِشَّلْعِيْلَ رَثْعُ الْقَوَاعِلَ غِنَى الدَّهُ مِرا دُقَعُعُ الْتُحَدَّ وَالْسُكَادِينِ يَفُوحُ وَيُحْيَي يُطُرِبُ الصَّحْبَ يَطْعَنُ الْعِلَى فَهُوَعُونٌ فِي جَمِيْعِ الْمَسْ الْهِلْ لِاَبْيَضِهِ فِي الْجَعْنِ ٱحْسَنُ غَامِدٍ وَعَادَةُ وَ إِسْمُعِيْلَ صِدُقُ الْوَاعِدِ مِلَفْظٍ كَأَمْثِ إِلِالْكِكُ الْفَرَائِلِ وَرَأُى الصَّعُورِ مُزْدَ رِبِالْهَداهِدِ تَضَمَّنُ شُكْرِى مِنْ طَرِيْفِ وَتَالِي عَلَىٰ اللَّهِ هُواِنْ يَسْتُطُوُوَهُنَّ سَوَاعَدِيْ وَطَوِّلْتُ فِي عَلْيتَ الْمُحِنَّ عَامِدِي قَكُنْ لِي عَلَى الْحَاكَيْنِ آجملَ نَافِي

حَمَّاسَةُ قَيْسَ فِي سَمَّاحَةِ حَاتِيمٍ وَيَّرْفَعُ لِلْعَلْيِّ اقَواعِدَ بَيْتِهِ لَهُ قَلَمٌ فِي مَنْ وَ مِنْ مِسْ دُادِهِ لكشتي يافى القكب آنبت واكي لَقَّدُ صَدَّ فَتُنَابِ النَّواَ لِ وُعُودُهُ وَٱسْعَدُ فِي آبُواَ جَلُواَ لَكُ زَائِكِيا وَقَالٌ مُلُوكُ الْأَرْضِ فِالْعَيْنِ بَعْدُ أَ إلثكرآ خييزا لمشلبن بعششتمك فَكُمْ مِنْ آيا دِينَكَ هُنَّ مَرافِق قَصَّىٰتُ عَلَى مَمْلُ دِدِهِنَّ مَمَادِحِي فَإِنْ آجْملَتْ آوْإِنْ آخَلَّتْ قَصايدي

الهوقيس بن زهير العبسى المعروف بعنارس داحس لأى سلين ج موال م هوابو بحر الضعاك بن قيس التميى المعروف لحلمه وحزمه مات سنة عه هرى سلين ج المالة " هوخالدب الوليد الملقب بسيف الله واشههن ان يذكر ع يَتَبَعُ في هَذَا البيتِ أَسْلُوبَ آئِي تَمَّام كَمَاه ويَقولُ في مليح أحمد شي الْمُعْتَكِيم :

إِقْلَامُ عَمْرُ وِ فِي سَمَأْحَةِ حَاتِيمٍ فِي عِلْمِ آحَعُنَ فِي ذَكَاءِ إِياكُسِ ع في وترفع لـ يُسْفِى فَ فَاالبيت الى رفع ابراهيم واسمعيل عليهم السلام قواعد بيت الله كماقيل في القراني الجيد وإذير فع ابراهيم القواعد من المست واسلعيل .... الخالب قرة (١٢٧) ك ف ب مدو شفح العدى بالمكائل ف ف و بحثنى شافى ح نعل البيت هكذا: يَفُوحُ دِيحُيي يُطُرِب الصحبَ والعدى بِعَجّ وَطَعْنِ فَهُوعُودُ المشاهِل الله في وج الوانه علا في الليال الفي في صقور على في تزوُّدري وفي إعلى لهامش وفى برَدرى 🍱 فى تسطوك فى عفرب علا فى تع فطوّلت

ثِعَاتِ عَلَمَا يَا هُ مِعَاحُ الْسَائِلِ مَعِيْحَ حَدِيْثٍ عَنْ عَطَا وَهُمَامِدِ فَكُمْ صِلَةٍ مِنْهُ لَلِي كَى وَعَا يُئِلِ وَٱنْتَ الْكَلِينَكُ الْفَرِدُ ٱشْرَفُ مَلْحِلِ بِعِلْمِ لِتُولَٰ ٱوْسُطَّ الْمُعَادِّلِ وَدُمْتَ لِعَيْسِيْنِ الْحُلاخَيْرِ سَلَيْدِ

وَيَاسَنَهِ ىالْعُالِى الَّذِي كَ قَدْدَوثِيتُ عَنْ وَحَنَّ ثُتُ فِي مَهِ عِنْ الْبَامِحُ النَّهُ وَزَالَ ٱلَّذِى آشَكُوهُ مُمننُ الْمُتَلَحْتُهُ أتحاشى نوالأمِنْكَ يُطْلَبُ نُولُهُ فَدُمْ مَلِكا يُلِدِينِ عَيْرُومَ فِيلًا بَقِيْتَ لِتَحِينِ الْعُلَاخَيْرُ شَايِلِ

### ألرأبح

وَفَالَ حَسْبَ مَا اقْتَرَحَ هُ الْحَادِى فِى سَمَعِهُ إِلَى مَكُةَ مِنِ الْيَهِنِ مَعَ الرَّكْبِ ٱلْجُهِزَمِنْهَ إِنَّ السَّنَّةِ الْكَذَّاكُونَ قِوَمَكُ فَي آخِرِهِا الْأَثْرَاتَ

مُعَذِّبَتِي بِالصَّرِّ مَا لِي وَمَا لَعَنَا : ٱلطويل: وَمَا مَا لَ قَلْبِي عَنْ هُواهَ اوَمَالُهَا وَآفَكُرَتِ النَّفْشُ المِنْعِيثُفَةُ حَالِهَا وَمَنْ لِي بِأَنْ تَكُنُو وَتُبْعِي مَلَالَهَا فَيَاصِاحِبَتَى اسْتَعْنَ زَاوَاحْلَمَا لَهَا ثُرَى هَلْ سَلَا إِجْمَالَهَا ٱوجَمَالَهَا

نَأَتُ فَ لَا الْهُمُ الْقُويُ مُسلِّمًا وَقَالُواصَغَتْ لَحُوالُوشَاةِ مَلَالُكُ وَتِيْلَ لَهَامُ فَنَاكِ مَغْنَاكِ قَلْهَ لَا وَكُنْفَ سَلَامًا الْقُلْبُ وَهُوَ عَكُلُهَا

ا عطاء تقدمت ترجمتة العباعد : هوابوالمحليج المدبن جبوالامام المبرالكي مات سنة ١٠٠٨ : شذرات ج وصلا وقيل مات سنه مائة واحدى والثنين وثلات: تمنى بالتمنيج مكت في وعلى الماسش وكرات الممدوح لقبه ممهد الرين الله في جوعلم هـ في ب شاهـ لا في ج " وقال رضى الله عنه " ك فى جاقى ح كى جى تى نووتىقى ٩ فى جىرى ك فى جوجمالها

مُنَعَمةً تُتَنِقَ بِقُرْبِ صِدُ اُودِهَا وَلَواَ نُعْمَتُ نُعْلَىٰ لَادْنَتْ وِصَالَهَا وَلَلِنَّهَا فَاقَتْ اخَاهَا وَخَالَهَا آخُورَ جْنَتَيُهُ الْوَرْدُو الْمِسْكُ خَالُهَا لَقِدُ آسُبِعَ اللهُ الْعَظِيْمُ ظِلَا لَهَا آفول وَقَلْدُ آرْخَتُ ذَوَايْبَ شَعْهَا فَهَنَّ شِي عَلَى وَفِقِ الْمِنَرَاجِ إِعْتِلَهُ الْهَا ومآسَّتُ هَا كَالْنُصُّ لِيْنَ قِوَامِهَا رَى اللهُ رَكْبُ أَيَتَمُوا أَرْضَهَا إِلَّتَى ٱجَادَثْ يَدُ الْغَيْثِ الْهَتَوْنِ صِقَالَهَا لِاَجْسَادِهِمْ إِحْرَامُهَا قَلْ حَلَالَهَا وَحَيْوَا فَاَحْيَوا لِلنِّفُوْسِ كَمَالَهَا وَكَتَااَلُوُا فِي السُّرَى عَهِيَكُفُ لَيْم وَلَبُّوا فَسَلُّوا بِالنَّسِيمُ غَلِيْ لَهُمْ يَوِيْنُ اِيَعَبَاتِ النَّسِيْمِ بِسُقُرَّةٍ كَفَّدُ فَازَمَنْ مَنَّ ثَاثِ إِلَيهِ شَمَالُهَا شَدَابِاشِمِهَااكْعَادِی فَحَرَكَ سَاكِنًا وَذَكَّرٌ مَوْصُولَ الْحَيَيْنِ انْصَالَهَا وَلَمَّا رَأَوُ ا آعُلَامِهَا هَاجَ شَوِتُهُمْ وَحَثُّوا مَطَايَاهُمْ وَحَاثُوا عِقَالَهَا وَحِيْنَ تَجَلَّى وَجُهُهَا خَضَعُوالَهُ إِ فَلِللَّهِ رَبِّي مَا اَعَزَّ حَسَلًا لَهَا مِنَاللَّهُ لَمْ يُعْصُوا بِعَدِّ خِصالَهَا وَطِهَا فُوا بِعِنَا مُسْتَبِيْتِي مِنْ مَنَ بَانْعِيم رَنُوالِلصَّغَابِ الْحَمْدِ شُكُرًّ الِسَجِيمُ وَبِالْمُ وَوِالنَّفُسُ اشْتَفَتْ مَابِدًا لَهَا وَنَالَتُ نَفُوسُ الطَّالِبِينَ مَنَالِهَا وَقَدْالُسُولُ وايومَ الصُّعُودِوالسُّعِفُوا

افى جىسى كى فى جالمسك والورد كى فى جىلى كى فى دۇ ايىك ؟
﴿ فى بِ مَاشَتْ كى فى جارضًا كى فى جوھا ﴿ فى بِ الْجَادِ الْوَ فَى بِ الْهُمُ وَفِي الْمُكُمُ وَلِمَا الْمُكَمُ الْمُلَمُ الْجِمُوع موضع على ليلتين من مَا تَعْرِفُومِ مِعْلَالِ اللّهِ مَا وَفِيهُ مَسْجِلُ مِعَاذِبِنِ جَبِلَ الوَتِ جَ عَاصَ ١٠٣٠٠ مِعَادُ بِي جَبِلُ اللّهِ مَا وَفِيهُ مَسْجِلُ مِعَاذِبِنِ جَبِلُ اللّهِ مَا وَفِيهُ مَسْجِلُ مِعَاذِبِنِ جَبِلُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا وَفِيهُ مَسْجِلُ مِعَاذِبِنِ جَبِلُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا فَيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا وَفِيهُ مَسْجِلُ مِعَاذِبِنِ جَبِلُ اللّهُ اللّهِ مِنْ وَفِيهُ مَسْجِلُ مِعَاذِبِنِ جَبِلُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ وَفِيهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ وَفِيهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ وَفِيهُ مِنْ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

الفادعلى الهامش" سعيرة" الفات سَقَطَ الْبَيْتُ الشَّكراَ سعيم الها عَلَيْهِمْ بِجَبْعِ الشَّمْلِ شَامُوا أَشِمَالَهَا فَعَيْمِ مِعَنْهُمْ بِجَبْعِ الشَّمْلِ شَامُوا أَشِمَالَهَا فَعَيْمَ مِعْنَفُهُ مُطَالَهَا مَعْنَهُمْ سَعَابُ الْعَفُوصَ فُواً زُلَالَهَا وَلَاقَتْ مِنَ الْبُشْرَى النَّفُوسُ فَوْا زُلَالَهَا مِنَ الْبُشْرَى النَّفُوسُ فَوْا زُلَالَهَا مِنَ الْبُشْرَى النَّعُوسُ فَوْا النَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُالِكُ اللَّهُ الْمُلْقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُنَالِكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلُولُ الْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ ال

وَفِي عَرَفَاتِ عُرِّ فُوابِسَعَادَةٍ فَكُمْ تَابِ مُسْتَغْفِي مُتَكِيقِينٍ وَدُى عَلَيْهِ مُسْتَغْفِي مُتَكِيقِينٍ وَدِي عَلَيْهِ قَدْمُ طَالَعُمُ مُطَالِهَا وَدِي عَلَيْهِ وَلَا فَالْمُ الْمُثُنَّ مَطَالِهَا مَمُنُ وَلَا فَارُوافَهُمْ فَقَرُ النّهُ فَيَ الْمُعَلِّا الْوَفَلُ مُقَالِلًا فَكُمُ مَلِيا الْمُعَالِقَا فَهُ الْمُنْ وَلَا فَعُوا النّهُ الْمُوفَا فَعُلَا وَعَادُوا لِتَودِ يَتِع الْجِمَى سُقِي الْجُمَى اللّهُ عَالَيْهَا وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

المشرف على بطن عرفة الى جال عرفة باقوت ج ٣ صفاه الحجال المشرف على بطن عرفة الى جال عرفة باقوت ج ٣ صفال على علمها على جنف والمعرفة باقوت ج ٣ صفال على المذولفة ويقال المضام ولا المزولفة ويقال المضام ولا المزولفة ويقال المنطق المزولفة بلا لام بين عَرَفات ومنى ..... وموضع بمكة كما قالمه الجوهري تاج ج ٢ صنال تحت زلف على بالوجل مف باقبالها وفي يروى تاج ج ٢ صنال قد وكم المن في بالوجل من في بالوجل من المنافية والصفة والصفة والصفة والصفة والصفة والصفة والصفة والصفة والصفة والمناقصة في بالقوسين المربعين على هذا الصفحة والصفة والحدة في بالأوجل في بالأنها ناقصة في نابورقة واحدة والحدة والمؤلفة والحدة والمؤلفة والحدة والمؤلفة والحدة والمؤلفة والمؤل

وَقَكُ نَفَّى وَاصَبَّ الْفَلَاوَغَزَ الْهَا أجكاد واوجكه وافي الشري قاصية الحي عَرَايِسَ رَوَضِ حِيْنَ أَرْخَتْ دِلْالْهَا وَشَارِفَ مِنْ اَرْضِ الْحَصِيْبِ وَلِيْلُهُمْ وآغلى حَادِيْهِمْ بِشُكْرِ لِرَبِّهِمْ وَاَدْعِيةٍ لَّا يَكُمُّونَ احْتِفَا لَهَا اِلْهِيَ مِثْلَ الشَّمْسِ لِاَحَتْ دُنوبُنَا فَيسَيْنُ عَلَينًا بِالْمُشَابِ ذَوَا لَهَا ا أَجِلْنَا عَلَى الْعَفْوِ الْعَيِيثِمِ فَإِنَّنَا سَيُّمُنَّا عَلِ الشَّنْوِيْفِ دَهُراً مُحَالَهَا لِـ وَخَلِّدُ بَعَاءَ الْكَشْرَ فِلْ لْكَلِّكِ الَّذِي بِكَ وْلَسُواللُّ نْسَاتُكِ يُمُ احْتِيَالِهَا مَلِيْكُ لَهُ فِي الخَافِقَيْنِ مَكَارِمٌ تَمَدُّ عَلِى زَاجِي سَنَدَاهُ نُوَالَهَا فَكَمْ تُبْصِي الْعَيْنَ انِ قَطُّ مِثَ الْهَا وَراحَتُه مِن مَرِّهُ هَا الْبَاسُ وَالْغِنَى تَقُكُ ثُودَتَفْرِى مَاآحَدٌ نِصَالِهَا وَاسْيَاكُ بِالْوَهِم فِي اَنْفُول لِعِلَى بَوَاسِمُ بِالْآفُرَاحِ يَأْرِيُ الْغِنَى لَهَا سَقَى اللهُ أَيَّامَ ابْنِ عَبَّاسَ آهَا وصِلْ مُعَ آسْبَابِ الْعَالِي حِبَالَهَا رِيارَبِ جَدِّدُ جُكُ هَـَارَسُعُودَهَا صَلَاةً مُكَى الدُّنْسَاتُ الْمِالِمُ الْصَالَعَا وصلاعل خيرالكنام محتب

انظرعل الصفحة السابقة

ا فی خطبی ا هواسم الوادی النی منه زبید بالیمن و قال الجمعی والهدن ان الحصیب اسم مدینة زبید و رئیسا الوادی: یا قوت ج ۲ صصا

<u>غَالَ يَهْدَّهُ وَكُدَّهُ الْكِلَ النَّاصَرَاحْمَدَنَ</u> الْأَشْرَفِ إِسْلِعِيْلَ بْنِ الْاَفْصَٰلِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْجُاهِ لِعَلِّ بْنِ الْمُوَتِيدِ دَاوُد بْنِ الْمُظَفَّرِيوُ سُفَ بْنِ الْمَنْصُورِعُمَّرَوَيَنْ كُوُفَصْكَ هُ إِلَى بِلَادِهِ وَعَوْقَ هُ وَاثْنِهَابَ مَالِهِ فِي حَلِّيً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ وَغَيْرَ ذَالِكَ فِي شُهُو رِسَنه سِتَّوَتُلْكَ مِلْيَّةٍ

لَاتَقَطَعُوا بِالتِصَّالِ الْجَرْ آ وْصَالِي 'السيطْ، وَواَفِعُولِي فَعَدْ خَالَفْتُ عُذَّا لِي يَقْضِي بِأَنَّ فُوادِي مِنْكُمُ خَالَى آن سَـ لَوْتُ فَـ لَا يُغْمَى مِتَعْذَالِي كُلاً وَحَقِّ لَيَ الِي وَصْلِنَ الْغَالِي مَبْعَى وَلا يَحْظُرُ الشُّهُ أُواَن بِالْبَالِ فَصَارَتَعُنْ بِينُ فُرْهِرُ الْيَ بِاحْوَالِ

وَلا تَطْبَتُوا سُكُونِ بِالعِرْآمِ بِإِمْ إِنَّ أُمِيِّمُ الْهُوَى مِنْ لَا يَمِي لِلْهُوَى ۯڵٳٮؘڡٚٷۘڶٷٳڽؚٲڹۣٚٳڂٛؾۧۯؽڰؙؠڠؙ*ڎڰ*ٛؠ لَقَدُ بُرِلِيْتُ وَجَانُوا تَى بِحُبِّكُمُ وكان حالي لايرضى بييوم جفأ

ك في ج "قال نفع الله ب ك هواللك الناصل حمد ملك بعد وفاة ابيه (الملك الاش ف اسمعيل) سنة ٣٠٨ وخرج عليه اخود الملك الطافحسين سنه ٨٢٢ه.... توفى الناص سنة ١٢٨ ه : واجع الدول الاسلامية ما ١ سى فى بىر ئى سنة ست وغان مائِيةٍ وَحِينَ كَرُجالِه فى الغَمَ قِي بِعَلَى وَغَيْرَ ذَالِكَ"؛ وَفَى جَ " فَى شَهُورِسِلْتُ فَي وَيِنْ كُرِحالُهُ فَالغَرِقَ بَعِلَى وَغَيْرُ ذَالَكَ" المحليُّ: حَلَى مدينة بالمن على ساحل العربين هاوبين سنرين يوم واحدو بينهاوبين مكة تانيه ايام: مجم ج ٢ صيام ه ف ج بوصال ك ف ب وج ف الغَرام ك في ج السير شفيج مَن الأمني في في ح فلا عدفى ج فى لا ـ

مِنْ بَالْ رِيَّمِ بِأُفْقِ الْحُسُنِ هِخْلَا لِ وَشُهُ لَهُ مَا أَلَّةِ يُقِي فِيْهَا أَبُرُءُ إِنْ لِلَّهِ إِنْ لِخُلُوذِكُوا مُ اَهُوَى مُرَّتَعُنُالِي يزيه عِنك عَدْلِ قُلْتُ بِلْبَالِي وَذَالِكَ الشَّخْرُ بُسْيَ الْيَكْوَسُلْسِيالِي كَتُكُ سَبَاكُلِّ نَظَلَمُ وَجَسَرَالُ تُشْنِفُهُ وُلِلاً لِصَفَّوْانِ بِنِ عَسَّالِ بِالْأَوْلِيَّةِ مِنْ عِشْقَى وَاغْزَالِي آيمَانَ صِدُ قِي بِاَنِيْ لَسْتُ بِالسَّالِي آشتَخْفُهُ اللهَ فِي حَسِيِّى وَتَرْحَالِي مِنْ غَفْلَتَى وَتُوالِي سُوءِ آغِمَالِي إِذْ لَا إِنْ الْهَ وَمَ إِلَّا فَوْطُ إِذْ لَا لِي ڣؘٵۺؾؘڤٛؠؚٷٳڞؽڣ*ٙػؠٛ*ؠؚڗؖٲؠؚٵٮٛڒٛٳڸ إلاَّيْ بَسَنْحِ الْمَقَّامِ التَّاصِرِ الْعَالِي

ان المحيكم افي حسقط البيت الذي بمن عنالي الدي و في اعلى الهامش برابالي هو اعلى الهامش برابالي المحتوج المعتولة في اعلى الهامش السالي المحقود الموابع المحتولة المحليب البغلادي في أي بغلاد كثيراً وكان له مقالة في الجوهر الفرد توفي المالي عمو واصل بن عطاء يكنى اباحذ يفده ويلقب بالغزال الجلوسه في سوق الغزالين وكان شيخا من شيوخ المعتزلة توفي سنة اساه مهوصفوان بن عسال المرادي لجلى صحابي رضى الله عنه وروى عنه ابن مسعود مع جلالته تاج جم مصابح عسل المحابي وفي جدم من المحتولة المحابي عنه وقال المحابي عنه واستفى الفي عيشى عنه وقى المحابي المحابلة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحتولة المحابة المحاب

اَلنَّاصِمُ لَكِكُ بْنُ الْاَمْرُ فِ الْمَحْتِ مُروفِ عُرُفًا بِمِفْخُ ال بْنِ مِفْضَالٍ لِ اَوفَالْلُوكِ نَدَّى فِي الْحَالِ بِالْعَالِ حَاشَى مَعَالِيْهِ مِنْ إِخْلَالِ إِجْلَالِ عَمَّالَ هَيْجِأُ وَفِيَّ ٱلْفِ بَطَّ إِل وَ فِي رِضَى الْمُعْتَقِي مُخْطُ عَلَى الْسَالِ زَبِيْ لِيُ إِلَّا بِهَا غَايَاتُ آمَا لِي نَامَ الرَّعَايَامِتَى مَااسْتَيْفَظالُوالِي فكأن إثمارها هامات آبطال فَانْعَتْ مُلاَهَا بِمُنَّ الْإِن وَعَسَّالِ يُقَالُ فِي غَيْرِهِمْ سَأَدَا ثُأَقْيَالِ فِيْهِم غَرَائِبُ مِنْ بَأْسٍ وَافْضَالِ مِنْ قَلْمُ لُ وَالْيَمَنُ الْآنَ اغْتَدَى تَالِي عَبَّالُ مَكُوْمةٍ حَبِّمًالُ أَفْقَالِ يَرِدْ بِحِيَارًا وَلَا يُغْلَنَّ عَصَ الْآلِ مُفَارِّقُ الْهَيِّمُ لَا يُوْ مَى بِأَوْجَالِ يَغْدُ وَإِجْبَارُ الْكَ يُعَاجُرُحُ أَبْطَالِ

ٱڎٛٸٱڵٛڶۅڮۿؙؽۜؽٱۮٛڡٚؽٝٵڷؙڵۅڮٷ<sup>ڰ</sup> مُطَهِّمُ الْجَبْيْبِ مِنْ عَيْبٍ وَمِنْ دَسِّ آنشكال لي يْنَ مضَوَايوَمَ الْوَعْ فَهِكُا اَرْضَى الْعُفَاة عَن الدُّنْيَا وَسَاكِنِهَا آضحت بعِرْتِهِ اللّهُ نَيَاتَعِنُ وَمَا امورُ هَ ابِصَلَاحِ اللِّي مِن قَدْهَ كَلِّيتُ سَقَىٰ الرِّمَاحَ ذَّمَ الْاَعْدَاءِ مُبْتَدِلًا يَجْنِي بِهَاالنَّصْ مُشْهُلًا اوَالْعِدَى صَبْرًا مِنْ آلَ غَسَّانَ سَادَ إِثَّ ٱلْكُوكِةِ مَا فَفِي مَدَامِ عَسَّانٍ وَنَابِغَ وَ هُمْ مَعْتَكُ وَالشَّامَ مِنْ ظُلْمٍ وَمِنْ ظُلْمٍ مِنْ كُلِّ ٱرْوعَ سَافِى الذِيكِرُ سَايِرُ هُ صَعَابَةُ الْجُودِانَ حَلَّ النَّزِيْلِ هِمْ ؠٙؠ۪ؿؿؙڡؘٵۿؘٵٷؚۯؘڡٛڽۣۅٙڣۣۮۼڿ اَهْلُ الْفَصَّاحَةِ إِنْ هَرِّوُاسِيُونَهُمُ

ل في ج المصرعة الاولى العريض؛ الناصر بن الملك لا شرف المع لـ في ج اعمال شفج بعزها كالعله يريده خنابصلاح الدين الايوبي ويقصل بذالك الصلاح فى الامورالدنيوسية ففيه تورية . في ج تبى قى لا في برج دما ك فى ج مخاه ابمراد عيريد بعسان بن شاست وزابغة الذبياني ومدائحُهما فيآل عستان ٩ ف ج يجزع سا في ح فغادق لله في يعده اخيالاً

وَحَالُهُ كَانَ مِنْهُمْ مِ الْعُلاحَا لِ عَنْ سَيِّيدٍ سَندٍ بِادٍ عَلَى تَالِي عَنْ ٱفْضَلِ عَنْ عِلِيّ خَيْرَةِ الْآلِ عَن الْنُظَفِّرَ سُلْطَاً بِ الْوَرَىٰ لَخَالِي مَنْ ذَايُسُا ويُكُ فِي إِسنادِكَ لْعَالِي هَذَالِتِّفَانُ لِإِجْلَالِ وَاجْمَالِ <u>ٱڞؘٲٛؾؙؠؙؙۅؘۿ</u>ۮؽؠؙٞۺڹڷڞؙڷؖٳٙ فُقْتُمْ بِقُرْبٍ وَإِفْصَاحِ وَآشَكَا لِ بِالْحُنَاءِ ٱخْرِدْنُمُ وَٱلْبِمْ وَاللَّهٰ إِل فِي الْجُودِ والنَّسَبِ الْعَالِي لُزِّكِ الْغَالِي مَكِبِّرُ الْعَالِي بِإِهْ لَالِي خُلَلْتُ بُ<u>دِّ</u>لَ إِخْرَامِي بِإِخْلَالِ عَلَيْ يَهِ يَ مِنْ غَيْرَتِسَآلِ صَغَتْ نَطَالَعْتُ فِيْهَا وَجْهَ إِنْبَالِي جَبْرِاشِكِسَارى وَفِي إِصْلَاح آخَوَالِي كَالْبَحْرُمَرْجِعُ آغْمَارٍ وَٱوْشَالِ فَاتَهُ مَنْ لِمَاشِيئَتَ تُشْتَقْبُلُ بِاقْبَالِ

خُدًّا مُ بَيْتِ الْإِلْهِ الْحَقَّ كَأَنَ لَهُمْ تَلُواحُدِيثَ الْعُلَاعَنْ سَيِّدِيسَنَلِ فَأَحْمَدُ مُلْكُ إِسْلِعِيْلَ عَنْهُ رَوَى عَن الْمُؤَيِّينِ وَإِوْدَا لِهُ زَبْرِعُ لِأَ يَرُوبِ عَنْ عُمَّى الْنَصُوْرِ مُتَّصِلاً مِثْلُ الْكُواكِبِ أَنْهُمُ سَبْعَةٌ زُهْنَ زِنْتُمْ عَلَوتُمْ حَمَيْتُ ثُمْ جُدْتُمْ كُرِّمِاً شَارَكْتُمُ الزُّهْرَ فِي اَسْنَى الصِّفَاتِ كَتَلْ عَلَوتُمُ رُحَلَاقَثَراً لِأَنْكُمُ كُلُّ ٱلْكُوكِ مُلُوكُ الْاَزْضِ دُوْنَكُمُ ، يَالَعْبَةً طُفْتُ فِي تَغْظِيمُ حُرْمَتِهَا آذورُهَ الْمُحْرِمًا مِنْ غَيْرُهِا فَإِذَا كَانَبَتْ آيَادِى الْمُلِيْكُ إِلْاَنْمُ فِإِشْتَكَتْ قَابَلَتُ مِرْأَةً بِشْرِ مِنْ خَلَائِقِهِ وَالْآنَ يَامَلِكَ الْعَلْيَافَصُلْمَكُ فِي لِدَارِمُلْكِكَ مُنْ ثُنَّانُ الْأَرْضِ مَرْجِعُهَا مَا شِيئَتَ آيَكَ كَاللَّهُ الْكُويَمُ جُرَى

انى جالمطفى كى فى ج عسمه كى فى جاملال هى فى جاملال هى فى ج بىلت كى فى ج بىلت كى فى ج بىلت كى فى بىل كى بى بىل كى بى بىل كى بىل كى بىل كى بىل كى بىل كى بى كى بىل كى بىل كى بىل كى بى

آمُ ٱلْتَغِي بِالَّذِي قَدْلاً حَ مِنْ حَالِي مَولاً يَ هَـٰلُ ٱشْتَكِي مَاقَدُ عَلِمْتَ بِهِ بِالشَّامِ آيَّامَ تَيْمُوْلَئُكَ آمُوَا لِي غَدْضَعْضَعَ الدَّهْرُحَالِى عِنْلَهَ الْجُبَتْ يَدِابْنِ عِمْ لَكَنَ مَالَاقًا هُ آمْثًا لِي وَبَعْدَ فَا مَلْغَتْ مِنِي ٱلْحُوادِثُ مِنْ فَلَيْتَ هُ كَانَ وَحَتَى لِي بِوَصَّالِ وَمَاهِى لَمْ تَصِلُنِي مِنْهُ وَآصِلِهُ ككان مَاكَان مِنْ خَوْفٍ وَآهُوالِ وَفَنْ قَصٰدُتُ بِأَنْ آحْيَا بِظِلَّكُمُ مَانِي كِنَانَةُ سَهُم عَيْرُقَتَالِ فَصَارَتِ الْحَالُ فِي حَلْيُ مُعَطَّلُهُ فَانْتَ حَاشَاكَ آنْ تَرُضَى بِاهْمَالِي وَعُدُتُ مُسْتَنْصِرٌ فِي الْحَادِثَاتِ بِكُمْ مَالُّ مَّزَّقَ فِي نَمْبٍ وَفِي غَرَبٍ إِنْ فَاتَ مَالِي سَأَلْقَ مِنْكُ آمَالِي يَامَالِكِي لِدِي<del>ْعِي قِ</del>َدْدَكَ الْعَالِي آهَلْتَنِي بَعْلَ يَغِيْ بِبِالنَّوَى كَرِّمًا حَتِّي تَفَنَّ غْتُ لِلْأَمْدَلِ حِيَامَالِ مَلَأْتَ <del>لَمُرْنِ زِّكُونِ</del> هَيْبَـٰ قُرَغِيُّ آمَالِياً كَنْتُ آرُويْهَا عَن الْقَالِيَ <u></u>اَرْدِى عَن الْمُؤْتَّضَى مِنْ فَيْفِرْفَطْيِلَكُمُ دَعِقِ رَأْسِكَ لَولَاآنْتَ مَاصَبِرَتْ نَفْسِي عَلَى فُرُقَتِي آهْلِي وَاَطْفِيَ إِلَى فَالدَّمْعُ مِنْ مُقْلَتِي بَجْرِي بِأَمْيَالِ كَتُلْتُ طَرْفِي مِيْلِ للتَّهْدِ إِذْ بَعُلُوا على عِدَائَ بِأَقْوَالِ وَآفْعَا لِ فعن بجاهك تخمييني وتتضرن

لى و ف و على الهامش سمعت كن و به و ثما بق سن ن ج دم يصلى عن ج مقصى في ج ققصى في ج ققصى في مقصى في مقصى في ب و كنى وطرفى لله في ج تفرغت الاملاح ك هنا ترخيم يعنى مالك دلعله يرديل هنا بالأمالى كتبها ابوالقاسم السيد مرتضى سيد على بن الحسين بن موسلى المتوفى سنة ٣٠٦ ع ه

و في حامالنا عوابوعلى السماعيل بن القاسم القالى البغلادى ولد بمناز جرد سنة ١٨٨٩ و و مالنا على زمن الناصح مات فيها سنة ١٥٩٩ و اماليه اللهم من ان يذكر ابن خلكان ج و منالد باعج ٢ ما الله الله في ج يجرى با مثالى

### 

قَالَ يَمْدَحُ الملِكَ المَنْصُورَ عَبِد الْعَزِيْزِصَاحِبَ تُوسَى مِنْ بِلَادِ الْعَزْدِي

سَمَى وَالدَّرَارِي تَعْوُهُ وَعَقُودُ هُ: الطول : خَيالٌ وَفَتْ لِي بِالْوِصَالِ عَقُودُ هُ وَمَازَارِي إِلَّا كُلَّمْتَ وَبَارِ نِ وَعُدُّتُ تُولِلَ سُهْدِي وَعادَصُدودُهِ <u> فَكِلُّ مُحِبِّ بِ</u> الْخَرامِ شَهِيْ كُره يُزَوِّرُهُ جَــُ لَا رُّعَــ<u>يزِيْرُ مَنَالَهُ</u> مُهَفَّهَ هَفَّ قَرِّ مُثَرِّفُ الْجِسْمِ اغْيلُ تكاديم فودالغانيات توؤده هِلَالُ وَلِكُنَّ الْقُلُوبُ عَلَيْهُ غَزَاكُ وَلَكِنَ الْعِسِ نَهَ ارْزُرُودُهِ كَهُ مِنْ سَنا الْخِعْدِ الْبَايِقِي نُضَارُهُ وَمِنْ نَظُرِاللَّهُ عِلْمَالُقُوِّي حَدِيثُهُ وَكَتَااشَتَعَ لَ الرَّكِثِ بِالصَّبْرِيَاجِلاً عَلَاوْتُ كَالَيْ فِي الْجُوَى اَسْتَرِيْدُه فَهُا الرَّوْضُ فِي ثُوبِ كِسَتُهُ يُلُالْحِيا فَرَقَّتْ حُواشِيْهِ ورَاقَتْ برُودُه بآظرتن ميث آخلاق ورحديثنيه وَلَاسِيَّمَا لَنَّا تَرْتُنُم عُودُه ٱبَكْ زَالِـ ثُرُجَى مَهْ لِكُورِ فُقًا مِثْنَافِي جَفَاكَ شَفَا ۗ هُ وِالْوِصَّالُ سُعودُه قَدِاهُ فَنَّ فِي يَومِ الْقِلَامِنْكَ جِسْمُهُ رِّمَا اخْضَرُّ فِي يَومِ الِلْقَـ أَبِكَ عُودُه فَلَاهِ فَوَامٍ مِنْكَ يَمُنَّزُّ كَالِّلُوَا ذَوَالِيكِ اللَّآنَ عُلِقِيلُ نَ بِنُودُه وَجَفْنٍ كَسِيْفٍ وَجْنَتَاكَ فِرِنْكُهُ صَقِيْلٌ وَالْكُنَّ الْقُلُوبُ عُمُودُه

لى ج "قال لطف الله به يمدح المقصود" كهو ابوفارس عبد العؤير ابن ابى العباس احمد كان ملكاً من دولة بنى حفص فى تونس بويع بعد وفاة ابيه سنة ٢٩ ه واستملى ان توف سنة ٧٩ ه والدل الاسلامية صالاً كى تا قى ج معرق ه فى ج يكاد ك فى ج يؤده ك فى ب نضارة شن ج ديده و فى و باطرف ك وب بمذن ف

وَلَكِنْ لِحُضِما لَحَدِّا مِنْكَ وُرُوْدُه لِصَبِّ سَقِيْمٍ مَالَهُ مَنْ يَعُودُه رَحَقِكَ مِنْ هُذَا النِّسيْبِ نِشِيْكُه حَلِيْفُ جَوِي صَبُ الفُوَادِعَمِيْكُه فِى گَلَكِ مَنْهُوبُ الرُّقَادِ شَرِيْكُ وَانْتَ مُنَّى قَلْبِ الْشَوْقِ وَعِيْدُه آيادِى الرِّرْضَى عَبْدِلِالْعَرِيْزِوَجُودُه تُنْآءٌ إلى اُ فْقِ السَّمَاءِ صُعودُه يك ومُ بِهِ الْمُولَ الزَّمَةِ إِن وُجودُه وَبَيْتًا واَصْلًا وَاضِعَاتٌ سُعُودُه كَغَيْثِ تُوالَى بَرْقُهُ وَرُعودُه سَوا عُ لَـ لَا يُهِ شَاكِرٌ وَجَوْدُهُ وَبِالشُكُرِحَةَ ايسُتَزِيْدُ مَزِيْدُهُ يَزالُ إلى آنْ يَضْمَحِلُّ جحُودُه لَهُ غَيْرَهِ نَا امَسْلَكُ مَاتَ جُودُه

وَنَغْوِبِهِ مَاءُ الْحَيَاتِ وَدُمْ هَا وَآيَامَ وَصْلِ مَامِوَاكَ يُعِيْدُهُ كَفَا مُشَلَّ عَقْبِلِي فِهُ وَاكَ وَلَمْ يُعْلِنَ وَمَالِيَ ذَنْكُ غَيْرًا بِي مُتَبِتُمُ فَيَانَاهِبًا مِنْ مُقْلَتِي سِنَةَ الكُرَى وَيَاوَعْدَ مَنْ آهُوَا هُمَالِكَ مُخْلِفًا عَسَى قَلْبُ مَنْ يَكْوَى ثُنَجِّمُ مِالَهُ فَلِلْمَلَكِ الْمُنْصُودِ فِي الْكَرْضِ كُلِّها مَلِيْكُ لَهُ فِي الْعَافِقَينِ مَآ دِثرُ وَمُولًا عَلَاقَدُراً وَبَهُ أَيَّا وَمُنْزِلًّا أضاف إلى الْمِشْرِلْكَهَ أَبِهُ وَالتَّدَى وَمَذَكَ يَكَ الْجُكَاوَى لِكُنْنِ وَجَلِيدٍ <u> فَامَّنَا ٱلْنَّذِي يُشْنِي فِيَزْدَادُهُ لُلُوهُ</u> وَآمَّاالْكَذِى مِن<del>ْ شَأَنِهِ ٱلْحَثُلُ فَهُولًا</del> كُذَا فَلْيَكُنْ جودُ الْمُلُوكِ وَمَنْ يَكُنْ

لن ج ويعرف كن ج بخص كن ج ماسواك أن ف برج يعد هن ب و بي و ف ب و بي الم ف ف ب بناء هن ب و بي بناء ف ف ب و بناء ف ب و بناء ف ب و الشوق و عيده ؟ كن ب و ج ينعتم شف ب بناء ف ب وافتخاراً كن ف ب النهاية للن ف ب بلين كل ف ج و امالا في ج قد شابه في ج لذا

وَهِ لَا الْمُحْسُوالرَّا أَي يَقْوَى مَشِيْدُهُ عَلْلْفَلْكِ الْاَعْلَى يَكُونَ صُعودُه لَقَلْ فَارَ هَمْ وُدالْفِعَالِ حَعِيْدُه غِنَى اللهِ هُرِ اَرْقَنْعُايْراهُ حَسَودُه غِنَى اللهِ هُرِ اَرْقَنْعُايْراهُ حَسَودُه عِنَى نَعَلَى الْاحْوَ الِي بُورِكَ عُودُه وَبَأْسُ يَدُكُ الرّاسِيَاتِ جَلِيدُنُه يَنَوُبُ مَنَا فِي فِي التّحَاياورُودُهُ الْيُهَايَقُلُ قَلْ الرّاسِيَاتِ جَلِيدُنُه الْيُهَايَقُلُ قَلْ الرّاسِيَاعِ عَمِيدُنُه وَلَا فَتَ بِبَيْتٍ قَلْ السَّمَاعِ عَمِيدُنُه وَلَمْ مَشْعَرِ قَلْ طَابِ فِي كُمْ شُعُودُه وَكُرُ مَشْعَرِقَلُ طَابِ فِي كُمْ شُعُودُه وَكُرُ مَشْعَرِقَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَكُمْ اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

لـ في جعلون

٢ في ب و في اعلى الهامش" المقال"؛ في ج المعالى

سَّ فَا بَعِنَى خُنقل لِبِيت فَي عَلَمُهُ اب

یفوح دیجی یطرب الصحب العدی بطعن علی الحالین بورک عوده هن بیعال بخ فیج تصید کفی مصمت کفی بیعاظم

#### آلسّبابِعَـةُ ا

قَالَ يَمَلَى أَمِيرَالْمُو مُنِيْنَ الْمُسْتَعِينَ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحْمَدِ الْعَبَّاسِيّ لَتَاوَلِ السَّلْطَنَةَ فَاسَعَ مَنْ مَعْمَدِ الْعَبَّاسِيّ لَتَاوَلِ السَّلْطَنَة فَى سَنَةِ حَمْسَ عَشْرَةً وَتَالِي مِائِةٍ بَعْدَ النَّامِ فَرَحَ بْنِ بَرْقُوقَ ولُقِبَ اللَّكُ الْعَادِلُ الْعَبَاسِ الْمُكُومَ مَنْ الْمَالِيَ الْعَبَاسِ الْمُكُومَ مَنْ الْمَالِ الْعَبَاسِ الْمَالُ الْمَالِ الْعَبَاسِ الْمَالُ الْمَالِ الْعَبَاسِ مَنْ الْمَالُ الْمُولِي الْمُعْلِيْ الْمَالُ الْمِنْ الْمَالُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلُ الْمَالُ اللّهُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمِنْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمِنْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمِنْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمِنْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمِنْ الْمَالُ الْمِنْ الْمَالُ الْمِنْ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالُ الْمِنْ الْمُعْلِيْلُومُ الْمِنْ الْمَالُ الْمَالُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْلُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُل

لِحَلِّهَامِنْ بَعْ لِمُ طُولِ تَن سَى
يَوْمِ الشَّلَا تَاحُفَّ بِالْأَعْرَاسِ
مَامُ وَنِ عَيْبٍ طَهِرِ الْكَنْفُ اللَّ
مِنْ قَاصِلِ مُتَرَدِّدٍ فِي الْيَالِيُ

الله المساحة ويساء المستست مِن المُحتَّ مِن المُحتَّ مَكَانَهُ آلِ عَمِّ الْكُصُطِفَى فَالْمَكُونِ فِي الْمَكُونِ فِي الْمَكُونِ فِي الْمُكَامُونِ فِي الْمُكَامُونِ فِي الْمُكَامُ وَهُمْ الرَّحَاءُ وَهُلُ تَرَى وَالْبَيْتِ طَافَ بِهِ الرَّحَاءُ وَهُلُ تَرَى

معد قتل فرج ابن برقوق بويع بالحلافة وارادان يغلب على السلطنة معنافة الخلافة ولكنه لم يستطع ثم عزله الشيخ المحمودى (الموسين) في سنه ١٨٨ فاوى في الاسكندرية حتى مات بعاشهيداً بالطاعون سنة ٣٣٨ هزراجع "تاريخ الخلفاء" للسيوطي ما عدس المحاضرة الديل الاسلامية من الفتوحات الاسلامية حن السيوطي ما في الخلفاء "فينا " ق ب وج يأتي على دبقدم في دغيب لد ذكر في هذا البيت بطريق مراعاة النظير السماء الحناء العباسية وهم الهدى الامين والما أمون واللاهر

ك يرى فالالمارخ الخلفاء وحس شدن ج مستردد ك في الباس في دالساس

زَاكِي الْمُنَالِبِ لَمَيْهِبِ الْاَعْرَاسِ فَرْعٌ نَمَا مِنْ هِيَاشِمٍ فِي رَوضَةٍ لِلْعَدِينِ وَالْعَالِي بِهِ وَالْكَاسِي بِالْرُنْضَى وَالْجُنْتِي ٰ وَٱلْمُشْتَرِي مِمَّايُغُيِّرُهُمْ مِنَ الْأَدْ نَاسِ مِنْ أَسْرَةٍ آسَرُ واالْحُطُوبَ وَطُهِمُ وَا كَانُوا بِجُلِسِيِّهُمْ ظِبًّا ءُكِتًا سِ ٱسْ لِنَّ إِذَاحَضَ وَالْمُوعَى وَإِذَا خِلُوا كَالْبُ نُدِاتُشْ قَ فِي دُجَى الْكَغْلَاسِ مِثْلُ الْكُواكِبِ نُوْرُهُ مَابَيْنَهُمْ فَهَمُ يُضِئُ إِضَاء ةَ الْمُقْبَاسِ وَكِلَةِ وَعِنْكَ الْعَلَامَةِ آتِـةً يُثُاعَى وَلِلْإِجْلَالِ بِالْعَبَّاسِ وَلِيشْرَهِ لِلْوَأْفِ لِيْنَ بِسَاسِتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا قَلْ كَانَ فِي إِبْلَاسِ مَّا كُنُّهُ لِللَّهِ إِلْمُ حَزِلِ لِهِ يُنبِهِ مِنْ سَكِيْ مُدْرِكِ جَارِدٍ وَمُواسَى بِالسَّادَةِ الْأُمَرَاءِ آرْكَانِ الْعُلَا في مَنْصَبِ الْعَلْيَ الْأَشْتِ الرَّأْسِي كَهَضُوابِاعْهَاءِ الْكَنَافِبِ وَارْتَقُوا تَاللُّهُ يَحُرُفُهُ مُهُمْ مِنَ الْوَسْواسِ تَرَكُوا الْعِلَى صَرْعَى بِمُعْتَرَكِ الرَّدْى تَقْدِيدَ مِنْ مِسْرِ اللهِ فِي الْقِرْطَاسِ وَإِمَامُهُمْ عِلَالِهِ مُتَقَدِّ مُ تَمْيَسْتَقِمْ فِالْلَكِ حَالُ النَّاسِ لَولانِظامُ أَلْلُكِ فِي حَدْبِيْرِه

افىجوالحاكى، فىدوحسى للحالى النان دظهموا سافى جاما بغيرهم عنى حسن "نورهم" عنى حسن "نورهم" من كف حسن "نورهم" من فى حسن "المقياس المقياس المقياس المنافية الم

٥ موالموك مشيخ الذى عزل المستعين بعد بضعة اشهر.

وَجِهْ لَ وَرَجَعَتْ هُ بِالْإِفْلَاسِ خَضَعَتْ لَهُ مِنْ بَعْدِ فَرُطِيشِهَاسِ مِن سِيْلِ مِصْرَا صَابِعُ الْمِقْياسِ مِنْ سَاعُوالْلَانُواَعِ وَالاجناسِ مِنْ سَاعُوالْلَانُواَعِ وَالاجناسِ مِنْ سَاعُوالْلَانُواَعِ وَالاجناسِ بِالتّاصِّرِ الْمُتَنَاقِضِ الْآسَاسِ وَكَانَهُ إِنْ عَرْبَةٍ وَتَنِاسِي وَكَانَهُ إِنْ عَرْبَةٍ وَتَنِاسِي وَكَانَهُ إِنْ عَرْبَةٍ وَتَنِاسِي وَتَعَالَقِيمَ الْمَاسِ عَتَى الْقِيمَ الْمَعْبَدُ وَمَعَبَدُ وَلَيْرِاسِاسِ وَلَمْ الْمُقَالِمَ الْمَاسِ بِنَاسِي الْمَعْدُوهُ لَمْ يُقْلِلْتَ وَمُعْبَدِيْ الْمِي الْمَعْدُوهُ لَمْ يُقْلِلْتَ الْمَعْمِرِيْسِ بِنَاسِي الْمَعْدُوهُ لَمْ يُقْلِلْتَ الْمَاسِ الْمَعْدُوهُ لَمْ يُقْلِلْتَ الْمَعْمِرِيْسِ بِنَاسِي الْمَامُ مُعَدَى رَقِي الْمِي

كَمْ مِنْ آمِيْ وَتَبْلَهُ خَطِبُ الْعُلَا حَتَى إِذَا جَاءً الْعُالِى كُفُوُ هَا طَاعَتُ لَهُ الْعُالِى كُفُوُ هَا طَاعَتُ لَهُ الْعُالِى كُفُو هُمَا وَازَالَ ظُلْمًا عَمَّ كُلَّ مُعَمَّمِ مَلَا مُعَمَّمِ مَلَا مُعَمَّمِ مَلَا الْمُعَلَّى وَلَا الْمُعَمِّمِ وَازَالَ ظُلْمًا عَمَّ مُكَلَّ الْمُؤْسَى فِي قَلْ رَدَّ عَنَا الْبُؤْسَ فِي فَهُوالْ فَي قَلْ الْمُلْكِي فَلَا الْمُكَلِّ عَنْ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

لى دايمنت ۽

كف حسن "دهره الاوكل الباس"؟ كوهوالسلطان اللك الناص في حسن "الايناس" في بودد التاريخ للسيوطي وحسن فكافعا للقراعل العامش" او بعنى حين "كف د للارجاس في جسنة عليما تما في دسنة من عليما تأمها في دواليسوطي اركافها كفي حلكنه للفي يقله الفي عسن "واد النا"

شَرْقٍ وَغَرْبِ كَالْعُلْآيبِ وَفَاسِ فَاسْتَيْنُشْبَ ثُامُ ٱلْقُرِي وَالْأَرْضُ مِنْ فِي النَّاسِ غَيْرُ لِلْجَاهِ لِ الْخُنَّاسِ آيائ عَبْدِلا يُحَاوِلُ جَحْدُهَا لِحَفِيْثُونَ هُمَلِكِ الْورِى الْعَنَّاسِ ومناجب العبساس كم تجمع سوى فِي الْكُلِ مِنْ بَعْلِ الْحَوُدِ الْقَاسِي لَاتَنَكْرُو ُ الِلْمُستَعِيْنِ رِيَاسَةً فِي سَهِ الفِ اللَّهُ فَيَا بَنُوا الْعَبَّ اسِ فَبَنُوا أُمَيّة قُلْآنٌ مِنْ بَعُلُامُ لِلْعَدْلِونَ بَعْدِالْبُيْوَاكْخَاسِي وَآنَ آشَيْحُ بَنِي أُمَيِّتُ تَاشِراً مَولائ عَبْنُاكَ فَدُانًا لَكَ إِلِيهِا مِنْكَ القِبُولَ فَلَا تَرَى مِنْ بَأْسِ لكنتها جآءَتُهُ بِالْقِسْطَاسِ لولاالكاكابة طُوِّلَتْ آمْدَاحُهُ

ا عی مکة المعظمة ـ اقال ابوعب الله السكون : العذ يب يخرج من قادسية الكوفة اليه وكانت مسلحة للفرس بينها وبين القادسية حايطان متصلان بينهما بخل وهی ستة اميل : يا قوت ج س صلات الحرير بينهما بخل وهی ستة اميل : يا قوت ج س صلاد البربروهی حاص المحرير بين الشاعره ناان الاستبشار بيكون في اقصى غايات الشرق والغوب المحرير بين الشاعره ناان الاستبشار بينهما بون بعيب مثل العذيب في الشق ومثل له بمدينتين يكون بينهما بون بعيب مثل العذيب في الشق وفي من الفريها قوناس في الفريها قوت جرمائي النكائي كلوبيل يا اف السيوطى وفي من على من و د بحفيل ه لا في د سقط كفي السيوطى وفي من و د في د الناس من سقط هذا البيت في ج في د سقط الفريري النير وفي السيوطى وفي بيرى

فَادَامُ رَبُّ التَّاسِ عِزَلَ كَائِمًا فِي الْحُقِّ عَنْرُوسًا بِرَبِ النَّاسِ وَلَكَ مَا مُوَى عَنْ وَسَابِرَبِ النَّاسِ وَلَاكَ كَانَ مِنَ الْهُمُومِ يُقَاسِى وَيَقِيْتُ مَّنْ الْهُمُومِ يُقَاسِى عَبْلاً صَفَاوُ دُا وَزَمْزَمَ عَلَا يَا سَلَى عَلَى الْعَيْنَانِ فَبْلَ الرَّأْسِ عَبْدًا فَي مَنْ الْوَرَى مِسْكِيَةُ الْاَنْقَاسِ الْمُدَامُهُ فِي آلِ بَيْتِ عُمَّدٍ بَيْنَ الْوَرَى مِسْكِيَةً الْاَنْقَاسِ الْمُدَامُهُ فِي آلِ بَيْتِ عُمَّدٍ بَيْنَ الْوَرَى مِسْكِيَةً الْاَنْقَاسِ

ا فى ب رج ما دام شى قى تى تىسى ـ

## اَلْقِسمُ الشَّالِثُ فِى الْكَمِيْرِيَّاتِ وَالصَّاحِبِيَّاتِ اَلْاُوْلَى

قَالَ يُخَاطِبُ الْاَمْيِرَجَمَّالَ الدِّيْنِ وَيَنْكُومَ ثُرَستَ وُالَّتِي اَنْشَاها

بِرَجْبَةِ الْعِيْدِي فَي شُهُورِسَنَةِ إِحْلَى عَشَرَة وَتَمَا خَارَةٍ

وَيُعَنِينَهُ فِيْهَ إِنْ مُ اللَّهِ مِنْ مُعَمِرَجَبَ

طَيْفٌ لِهِ أَهْ وَى اَلْمَا الكامل الجودَّ: يَطْوِى ذُيُولَ اللَّيْلِ لَمَّا شَكُوا لَيْكُ وَى كُلُعُمَا شُكُوا لَكُ اللَّهِ الْمَالِيَ وَالْمَالُ وَلَى الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعَلَى وَلَا اللَّهُ الْمُعَلَى وَلَا اللَّهُ الْمُعَلَى وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي الللللْمُولِي اللللْمُلِلْمُ الللِّلْمُلِلْمُ الللْمُولِي اللللْمُلِلْمُ الللْمُلِمُ الللِّلْمُلِلْمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللَّالِمُلِلْمُلِي الللْمُلِلْمُ الللْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُلِلْمُ الللل

افع سقط التميرجمال الدين كان الاستاداروكاتب السيقة تلائمة عمارة المدرسة المذكورة في القصيدة يوم الجيس ثالث شهرجب سنة احدى عشرة وثما نمائة وقرر الامير في تدريس الحديث النبوى ابن حجر" النبوع به صلالاً الخططج مما صلام وصلا وقل النبوى العبارة "وكفنيه على جي تقال يتشوق لجمال الدين" فقط وفي سقطت العبارة "وكفنيه في هابقد وم شهرجب" على في وجواعلى الهامش أهلا به "في عامييت

نظراً يُجُادِلُ فِنْ وَخَصْما فَيَاعْجَبُ لِصَبِّ بَ لَنَّ عِي يَرْضَى بِمُحْدِلُ ومِ الخيكُ ا.... لِ حَقِيْفَ لَهُ وَيُطْبِحُ وَهُ حَا فَكَع الْحِيدُ لَال وَخُنْ حَدِيثِ ثَ الطَّيْفِ إِنْ أُوْتِيْتَ فَهُما رُوْحُ أَتَتُ رُوْحاً وَ غَيْسِ رِي يَلْتَقِي بِالْجَسِيمُ جِسْهَا رَفَعَ الْكُرِى لِي مِنْ أَ غُصْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُرَى لِي مِنْ أَى اَدْ وَلِيهِ طَمَّا فَصَلَّمَا فَشَرَعُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل وَسَكِرْتُ حِيْنَ رَشَفْتُ مِنْ فَ مُ لِلَيْ لَهِ يَاصَاحِ ظَلْمَا إِنْعَشْتُ رُوْحِي إِذْ شَهَمْستُ خَكُاوْدَ هُ وَالنَّفْسُ شَهَّا وَآمِنْتُ وِزُراً إِذْ مِ شَفَستُ رُضَابَهُ وَشَرِبْتُ إِنَّا وَبَلَغْتُ أَ قُصَى مُنْيَتِي لَكَادَ نَا وَفُتِنْتُ مِسْمًا . بيُ الصَّدِّ يَكْسُوالِجِسُمُ شَهَا ثُمَّ انْتَبَهَنْتُ وَعَادَ ثُوً.... فَلْيُسْأَلُنْ فِي الْحَشْمِ عَسَّا قَلْخَصَّ جِسْمِي بِالضَّنَا \_\_\_\_، اليُك آشكُومَا أَهُمَّا يَا يَهُكَا الْبُسَدُرُا لَكُنيتُ

هَمّاً لِبُعُثْ دِى عَثْلَ فَكُ غَطَّي على قَلْبِي وَ غَــتَا أشلَّتْ أَيْدُ لِلْهَجْرِظُلْمَا رِفْقاً بِصَبِّ مُغْرَمٍ قَلْ كَلَّدَ يَقْتُ لُنُ نَفْسَهُ خَوفَ النَّوَى عَمَّا وَهَمَّا قَرْبُ الْفَنَاءُ إِلَيْ وَحِيْ سَنَ بُوَى بِهِ لَهَبُ وَحُمَّا تَّلُفِي فَهُبْ لِيْ مِنْكَرُحْمَى وَحِياةِ حُبِّكَ خِفْتُ مِنْ وَنَصِّبُ قَلْبِي مِنْ لِحَسَا.... إظك وَافِرُ الْفُدِيثِهِ سَهْمَا متشمايس فيرالطرف قا آهْ لَى لِجِسْمِي مِنْ هُ قِسْمًا سِحْرِدِ عَاهُ الصَّبُّ سُقْمَا بسَلَامةِ الْأَلْحَاظِ مِنْ حَتَّى مَ يُارِيثِقَ الْحَبيث بِ آرُّاکَ مَورُودً اوَآظُمَا وَالِيَ أُمْ يَا قَلْبِي ٱلْكَيْسِبِ بِأَشْهُمِ الْأَلْحَاظِ تُرْمَى هَلُ لِأَصَعَوتَ مِنَ ٱلْغَرِ ..... آمِ فَلِمْ شُرَاجِعْ فِيهِ عَزْمَا وَصَّرُتَ عَنْ مَنْ لَا يُطُلِّ ..... وع مُاتَشَاء فَ فَهِي وَجِلْمَا بِعَرْيُزِ مِصْ تَعِرُ مُحَثًّا إِنْ كُنْتَ فِي ذُلِّ فَلُنْ إِ مَلِكُ لَهُ شَرَفٌ عَلَى الْعَلْيِ الْعَلْيِ فَ عَنْ مُوتَامًا أَقْصُلْ حِمَاهُ تَغْنَ إِنْ فَارَقَيْتَ فِيهِ آبًّا وَأُمَّا خَالِدَهُ مُوْقَدُ غَطَى الْحِجِي وَجَبِيلُهُ كَشَفَ الْعُكَنِي يَايَّهُا الْسَوِّلَى الْسَيِّى إِلَى الْسُلُوكَ مَلَّا عُلَمَا طَوَّ قُتَ اَ عُسْكَاقَ الْأَنَا .... مِ قَلْائِكَ الْإِحْسَانِ عُمْنَ

لف ب كان ك فى المجسم ك فى بنوى كف بوج يلقى هف بوج يلقى هف بوج عزما هف بوج عزما كف بوج عزما كف بح تعور فى بحد الملك عن بالمفالل في بالمكافئة بالمناسبة بالمن

بِرَةِ الْعِظَامِ الذَّ شُوقَصْمَا وَقَصَمْتَ آعْنَاقَ الْجَيَا وَحَسَمْتَ أَدْوَاءَ الْسَسَا.. .. ءَ وَ عَنْ عِبَ دِ اللَّهِ حَسْمًا وَقَكِ ارْتَفَعْتَ فَشَالُنُ شَاكً . نِنْكَ ا نَخِفًا صُّ صَارَجَوْمًا اَنْتَ الدِّ ى لَولاهُ لَـمْ تُنْفِذُ آيَا دِى الْعَثْ لِ كُلْمَا يتجنب الطاغون إثما اَنْتَالدّى لَوَلاهُ لَــُمْ اَنْتَ الذِّ ى لَوَ<del>لَاهُ مَنَا</del> آمِنَتْ بِلادُ الله خَلْمَا مُلِئِّتُ بُيُوتُ اللّٰهِعِلْمَا آنْتَ اللّ ى لَولاهُ مَـا لِللَّهِ مَلُ رَسَةٌ سَمَتُ وَرَقَتْتَ فِيْهَا الْحُشْنَ رَقْهَا تَسْتُوقِفُ الْأَبْصَارَ رُوَّ.. . يَتُّهُ انتشكُرُ مِنْكَ عَزْمًا ك الأجْرِ وَالْخَيْرِاتِ غُرْمًا عَزْمَ ا مْرَيِّي ماعَدٌ فِعْد شَهِدَ الْآنَامُ بِانَّهُ مَامِثْلُهَا عُرْبِأُوعُهُمَا وَيُصِدِّ قُ اكْنَيْرُ ٱلْعِيدا... . نُ دَعُوا جَلْ يِكَ الْظُنَّ رَجْمَا . هـِولَاتَنُ وْقُ اللَّهُ هُرَيْتُكُمَا فَهِيَ الْفَرِيْكَ أُونِ الْجَوَا. جَمِعَتْ فِنُونَ الْعِلْمِ وَالتَّعْقِيشِقُ وَالتَّبْ لَ قَيْسِقِ فَهُمَا فِيْهَاالشَّرِيْعَةُ ۗ وَٱلْحَقَيْطَ ةُ قُلُ مَوَ مَكَ عَمَلُاوَعِلْمَا ذَاتُ الْجَمَالِ الْيُوْسُفِيّ حَوَث جَمَا لاَمِثُهُ جَمَّا اَللَّهُ مَكَّنَ فِي الْبِلْكَ..... دِلَهُ فَسَوَّا هُنَّ مُحَلَّمًا قافِكُوهُ حِفْظاً وَعِلْمَا وَخَزَائِنَ الْأَرْضِ احْتَوَا

> ل فی طوقت کے فی ہے جرما کے فی می سقط البیت کے فی ب یے ندوی ہے فی ہے جرت

. . سُفَ فَاسْتَضَاءَ بَنْ تَسَنَّى كَسَمِيتِ الصِّلَائِقِ يُوُ..... وَأَزَالَ عَنْهَا الْمَارِ قِسِيْنِ الْمُتَقِينِينَ آذَى وَظُلْمَا كَسَمِيتِ وَالتَّالِيَ ابْنَ إَيْقُ ..... بَ احْتَوَى بِالْغَزْوِغُيْكَا مِنْ آلِ ذِي النُّورَيْنِ لا .... حَضِيَاؤُ هُ فَهَا مَ وَمَا وستسايافعال العسلا فغُلَاكِا مِنَ الْأَفَلَاكِ أَسْمَى مَنْ قَاسَهُ بِالْغَيْثِ قَصَ مَ فَهُوَا عَظَمُ مِنْهُ وَعَا مَا مَلَ رَشَعاً لِلْوُ قُو ..... دِ وَغَيْثُهُمْ كُمْ وَكُوْرُهَا بِالْبَعْرِ إِنْ آمْسَى خِضِيًّا مَنْ ذَا يُسُــَاوِى جُودَ هُ عَنْ بُ وَ ذَ إِلَ الْلَحُ طَعْمًا لَايَشْتَوِى الْبَعَرْاَنِ ذَا لُ فَلَا تَقُولُوا الْبَ نُرْجَا وَبِوَجْهَةٍ حَمَّ الْجَسَمَ. إذْ فَاقَهُ لِلْعُزْنِ لَثُهُمًا آوَلَمْ تَرُوا فِي خَلِهِ هُ وَالنِّيْ لُ يَكْطِمُ وَجْهَهُ حَسَد أَبِكُفِّ الْوَج لَطْهَا وَبِكُفُّ مِاءُ الْحُيَا السَّامِ الْحُيَا اللَّهِ فَإِنْ لَثَمُّتَ حَيَيْتَ مِمَّا وَبِوَجْهِ و رَوضُ الْجَهَا ..... لِي فَإِنْ وَأَيْتَ رَأَيْتَ مَمَّا يَارُخْتُهُ عَجِبًا لِعَسِّسَالِ سَقَى الْأَعْدَ اءَسُمَّا

لفى بوج يسى كفى بالناى قى به تما فى ج فما كفى ب فعدا هفى دفعدا فى ب مالا فى بوج دل كاخذه فلم من القرآن الكريم ا ذقال الله فيه: وما يستوى البحران هفا عن ب فرات سائغ شل به وهذا ملح اجاج" فاطر به ث فى بوج يقولوا فى بوج يووا لا فى بوج وفى وعلى الها مش" من ما "

وحُسَامَـهُ عَجبًا لِأَبْسِيرَ صَ هَشَّمَ الْبَيْضَ إِنِّ هَثَّماً وَهِلَالَ قُوسٍ فِي يَن سِيْ ـ لِ لَقَتُلُ سَهُوْتَ النِّحْمَ سَهْمَا قَابِلُ شَيّا طِينَ الْعِدَى لِتُصِيْبَهُمْ بِالنَّجْمِ رَجْمَا يَاسَهْمَهُ كُمْ ذَارَ مَيْسِتَ ، بسَعْد و فَأَصَبْتُ مَرْ فَي وَيُواَ عَدُّ كُنَمْ صَلَّى فِي قَصَى شَا عَلِينَا الْفَضْلَ نَعْمَا وَغَيْنُ ولَ المُولِ سَدَادِ عِي إعْثِيلُ إِذَا وُلِيْتَ حُكْمًا وَانْظُورُ إِلَى مَلِكِ عَلَتْ يُم حَلَّ قَدُراً عَرْ عُظْمَا تِ شَجاعَةً وَ بِنَدِيًّ وَجِلْمَا جَمَعَ إِلصِّفَاتِ الْعَالِيُّ ا فَالْجِسْسُ يَشْهَدُ ٱحْتُهُ فَاقَ الْوَرَى حِسَّا رَّفَهُمَّا وَسُنِیُّ جُودٍ لاَ یَرَی الْـ عَانِي مُحَيَّا مِنْ هُجَهْمَا وَلَـهُ بِحَدْدِ اللهِ إِنْ يُويِّرُ سِوَاهُ اللَّهُوَوَهُمَا عَيْنُ إِلَى الْعَلْيَ اسْمَتُ أذن عَنِ الْفَحْشَاءِ صَمَّا إِنْ رُحْتُ آكُتُمُ مَدْدَحَهُ لَمْ اَ شَتَطِعْ لِلْمِشْكِ كُمَّا آؤدُ حُثُ اَ هِجُرُ قَصْدَهُ عَادَالنَّكَ ى لِي مِنْهُ خَصْمًا يَاسَيِتِداً قَدْ فَاقَ حَا. رِيمَ فِي فُنُونِ الْجُؤدِ حَثْمَا بِ ٰ وَنَشْتَكِى لِللَّهُ هِرِجُوْمَا ٱنَّكُونُ مِنْ بَعْضِ الْعَبِيث خُمْدِی لِجَيْرا لِجُو د مِنْ آفكار نا تثراً وَنَظْمَا مَالِي سِوَاكَ لِلَا نَتْنِي ٱفْرِدْ تُ حُبّاً فِيْكَ جَمّا

لف بوج قاتل تفح فاصیب تف جوضب فف دوب وعدول فف جاعن لوب وعدول فف جاعن لوج و و علی الهامن "عظیم":التقعیم عنده من من کف ب وج فالحسن شف ف ب حسنًا فی ج صبّاً فی دوج ستی

فَحُرْبُهُ اقد له عَادَ سِلْمَا جَنِعَتْ بِكَ اللَّهُ مُنِيَا إِلَّتَ . ف مِنَ الْوَمَى غُلْمُ الْوَهَمُ عَا وَٱمِنْتُ حَتَّى مَا آخًا. سُبْحَانَ مَنِيْ ٱحْصَى جَمِئِ حَ الْكَائِنَاتِ عَلَاً وَعِلْمَإِ آنْتَ الْكُوَّنُ جَوْ هَـُواً وَقَدِي يُمُ أَصْلِكَ كَانَ مِنْ مَا وَافَاكَ مَنْ رَحِي يَرْ تَجَيِي إِمَّا الْقُبُولُ لَـهُ وَإِمَّا قَدُطالَ وَ هُوَمُقَصِّمُ في الْوَصْفِ إِجْلَالًا وَعُظْمَا -رُّبِضَاعَتِي الْمُزْجَاةُ كَثَمَالُ إِيَايَّهُا الْوَلَى الْعَسِرْمِيُ إُرْسُمْ بِأَنْ يَوْنَى لَمَا كَيْثُ لُ الْجَوَا يِزِمِنْكَ رَسْمَا ﴿ لِعَيُوبِهَا بِالظَّنِّ رَجْمَا لاتزمها متغيرضا يى تَعْدَادَ فِسَلْ مَالِم ^ (مَرَوَانُ كَانَ يَجِينُوُهُ الْكَهُ آلْفًا فَيَصْرِنُ عَنْهُ هَمَّا أَ كُونْ كُلِّ بَيْتٍ جَسَبِي

افىج فحرجها عنى بعلاً عنى بالملون شاقتبه من الآى الكرية «والله خلق كل دابة من ماء .....قد ير النور (ه٤) اومن «هوالذى خلق من الماء بشكل ..... الخ "الفرقان (عه) اومن «رولم يوالذين .... وجعلنا من الماء كل شئ تحي .... الخ "الانبياء (٣٠)

ه قل ورد في البيتين بمناسبة العزيز ومص تليعاً نادراً من سورة يوسف في القرآن الكريم حيث جاء فيه فل ... وجئنا بمناعة من جاة فاوف في القرآن الكريم حيث جاء فيه فل ... الخيوسف (٨٨) لد في وج متعم ضاً لنا الكيبل وتصدى علين السرائل النسخ ولعله كما ادخلناه " يجيزه " كواللفظ ليس بواضح في سائر النسخ ولعله كما ادخلناه " يجيزه " كموم وان بن ابى حفصة اجازه الهدى مرة لقصيلة له الف درهم والمشيل اعطاه الف درهم الكل بيت القصيلة له مات سنة ١٨١١ و ١٩١١ و المناسلة الما الف درهم الكل بيت القصيلة له مات سنة ١٨١١ و ١٩١١ و المناسلة الما العناد والم الكل بيت القصيلة له مات سنة ١٨١١ و ١٩١١ و ١٩١١ و ١٠٠٠ المناسلة الما و ١١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ المناسلة الما و ١١٠٠ و ١٠٠٠ و ١١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠

وَلَانَتَ آعْلَى مِنْهُ وَالْسَهْ لُوكُ آحْلَى مِنْهُ نَظْمَا . يْغَالَ وَالْكَفْظَ الْمُعَتَّى أَجَّنَّبُ التَّعْقِيثُ لَا وَالَّإِ... صَدقَ الْحُرِّ ثُونُ وَاسْتَهِمَا فَيَقُولُ مِنْ أَصْغَى لَهُ فَتَهَنِّكُمَّا نِعَمَّا تَزَكُّنِ ـ لُ بِشُكْرُ هَـ الْبَكاأُ وَتَنْتَمَى وَ لَهُ إِنَّ شَهْراً لَمْ تَوْلُ فيشه الرَّغَا مُبُ مِنْكَ وَثُمَا فَهُوَالْأَصَبُ لِأَنَّ جُو .... . ذَكَ صَيْرًا لِأَسْمَ الْمُسْمَى عَ فَلَا يَعِمُلُ يُدْعَىٰ الْأَصَّمَا اَسْبَعْتُهُ فِيْكَ النَّكَ النَّكَ ... وَقَدِهِ انْهَ تَعِيثُ لِنَظْمِ آبِسَيَاتِي وَقَاهَا اللهُ هَدُهُمَا وَالْأُفْقُ يَحْكِي شَمْلُلَةً ٱبْصَنْ بُ فِيْهِ الرِّكُهُ رَقِهَا وَالصُّبُحُ آ فَبُسِلَ فِي عَسَا.....كِرهِ فَوَآَلَىَ الليَّسَلَ هَزْمَا وَيَدُ الصَّبَامُنَّاتُ لِحُسِلَّةِ لَيُلَتِى السَّودَاءِ لَيَتَا إُزْداَرِما بَخْتًا مَنَيْتًا فَكَتُ عُرَى الظَّلْمَاءِ مِنْ فَانْعِمْ صَبَاحًا وَاسْتَمِعْ مِهَا لاَعَدِ ثَكَ الدَّهُونَعْيَا خَتَّمَ الثَّناءُ بِها الْمُعَا... .. بِي فَانْتَشِقْ لِلْمِسْكِ خَتْماً

اشارفالبت الى نفسه ك فى ج فيه نها ك فى ج يزيد ك فى ب وجينما فى ب وجينما فى فى ج ويهن ك فى و على الها مش خرما ك فى ب و مجما ك فى ب و مجما ك فى ب و مجما ك فى ب و انتشق ك فى ب على الها مش كلت عب تها مائة وعشرة "وفى وعلى الها مش كلت عب تها مائة وعشرة "وفى ولى الها مش كان قابياتها مائة وعشرة "

# اَلتَّاينيَّةُ

ل المُحَاطِبُ الْأَمِيْرَيَلْبُغَاالسَّالِيَّ وَقَدْاَهُ مَا مَا لَهُ هَدِي يَّةً

هَنِيُّ ٱلْسَبِيْعِ حِيْنَ خَاطَبَنِي صَغَا: ٱلطويلُ: وَيَا مَرْحَبًا بِاللَّغُوانِ كَانَ قَلْ لَغَا عَلَى آنّهُ فِي قَالِبِ الْحُسْنِ ٱفْرِعَا وَّمَازَالَ ذَاكَالُوَجْهُ مُبِالْحُسْنِ مُسْبَعًا وَحَلَّتُ فَكَانَتْ فِي فَيِي مِنْهُ إَشْوَغَا فَلَمْ آرَمِنْهُ اللَّهُ هُزَازُوي وَأَرْوَعِا مِنَ الدَّمْعِ وَالشَّبْعِيْدِ مَا يَعْمَا لِمُعَا وَاللَّهُ مَا يَالَيْتَ شِعْرِي قَلْ بِعَيا

حَبِيْبُ لَهُ عَنْ عَاشِقِيْهِ شُواغِلٌ لَهُ عَارِضٌ قَدْرَاسْبِغَ اللَّهُ ظِلَّهُ وَرِيْقَتُ هُ كَالْخَسْ لَلْنَهَا حَلَتْ وَعَنْ ثَعْلَبِ يَرُوى دَوامَ رَوَاعْهِ لَقَلْ حَمَّلَ الْعَشُوقُ إِنْسَانَ نَاظِرى وَبَيْنَ جِفُونِ حَرْبُ صِفِّيْنَ وَالْكُرِي

ل في ج "قال حفظ الله" على السالى: هوسيف الدين ب عبالله الناص الظاهرى السالى كان ناظراً على سعيد السعدا: راجع انباء الغمر ١٣٨ راج ١٠كان من مماليك برقوق فصيره خاصكيا مات سنه ١١١ هشفرات الذهب ج عصر وال تغرى بردى فالنجوم "كان اتابك العساكر بالديار المرية توفى سنة ١١٨ه النجوم ج ٢ صفي وهوالصعيع سفن ف بوج سقط ع في اليه ه تعلب: هوا بوالعباس احمد بن يحيى النعوى كان امام الكوفية بن في النعوو اللغة ولد سنة ٢٠٠٠ وقيل ٢٠٠٤ ومات ببغدادسنة ٢٩١ : دائرة جم صعور برجي زيلان حرصد لے فی منهما کے فی تقد لغا

أَمَالِكَ رَقَى شَافِي أَدْمُعُ رَوَتْ بألوا زهاعن آفهك عِلْمَ آصْبَعَا وَمِثْلِي قِلِيْلٌ فِ الْاَسَامِ لِاَ تَكِي نَتَى نُعُنْتُ فِي عِشْقِي **وَيِثِيْرِ**كَ بُبَعَا ظَفِرْتُ بِٱكْبَاصٍ فَيِنْ بَيْنِ فِثْبَةٍ مَعِبْتُ وَمِنْ مَالٍ حَبَانِيْءٍ يَلْمُغَا ٱمَيزُ تَرَى لِلْاَجْمُ الزُّهْرِنِي ثِرَى مَنازِلهِ كَتَاعَلُونَ تَــَمَرُ غَا يُنَيِّنَكُ مِالْآخْبَارِ قَبْلُ وُقُوعِهَا فَلَمْ تَرَمِّنُهُ قَطُّا نَبُا وَآنَعُنا وَلَمْ آرَ يَومُّا فِي الْفَصِاحَةِ وَالْأَكَا نَعَهُ وَإِلَى طُرْقِ الْعُكَامِنْهُ ٱبْلَعَا إذامًا غُزَا وَالْحَرْبُ فَكُ شَبِعِكَ ثُلَهُ تَرى اللَّيْثَ مِنْ بَأْسِلِ النُّبْحَاعُ مُلَّدَعًا تَرَى الْغَيْثَ مِنْ ذَاكَ التَّوَالِ تَبَلِّعُ إِ وَإِنْ جَادَ وَالْإِنْضَالُ مُنْتَتَبُ لَهُ وَحُقَّت لَهُ الْأَمْدَاحُ مِنْ سَايِرِاللَّغَا تَعَاصَرتِ الْكَفْكَا <u>وُعَنْ وَصْفِ عَبْل</u>ُ<sup>8</sup> فَكُمْ مِنْ فَعِيْعِ رَامٌ وَصْفَ كَمَالِهِ فَا بَصَنْ شُهُ فِي السِّسَلِمِ وَالْحَرْبِ أَلْثَغَيَا يقول نَعَمْ هَذَا الْفَيْتَىٰ فَارِسُ الْوَغَى مَى مَا أَقُلُ هَذَا الْفَتَى فَارِسُ لُورَى أُمَولائ كَينْفَ الدّيْنِ هَاكَ تَعِيْدَةً لَهَامِنْ فُهُولِ الْعُكَنَّ دِاَشْرَفُ مُبْتَعَى فَرِيْدَة وُفِكُولا يُحِبُّ تَمَلَّعُسَا خَيِيْكَةُ وَكُورِ بِالْمُعَانِ تَوَيِّيْتُ وَدُمْ هَا دِيًّا إِمَّا لِصَيْحِكَ أَنْعُمًّا وَإِمَّا إِلَّ مَغْنَى النَّوَالِ مُبَلِّفًا

ل نغل الببت فيج كماياتي

امالکہ فی شافی ادمع زوت بالوانعا عن اشهب قلم اصبغا فی ج عبدا مے فی ج سقط البیت فی ج عبدا مے فی ج سقط البیت سند فی و علی الماسش 'م "من اء اللغا " ک الانتخ یقول "غ" فی مقام "م" و هنا کلا اللفظین (الوری الوفی) جیشا معنی می ختلفین سفه و استعال نادرجاء به الشاعر شفی العال ل

### وَلَازِلْتَ فِي الْاَعْدَاءِ سَيْفًا لَجُرِّدًا وَلَازِلْتَ ظِلًّا لِلْاَحِتِ مُسْبَعًا

#### اَلتَّ الشَّهُ

المناطِبُ وَزِيْرَصاحِبِ الْيَنِ وَيُعَاتِبُهُ وَيَتَنْقَقَ إِلَى اَهْلِهِ

رِحْبُ لَكُمْ مِنْ هَجْرِكُمْ يَسُو جَعُ : الطويل؛ نَدِيْمَا ٥ مُنْ غِبْتُمْ اَسَّى وَلَفَا تَنْوَبُ جَوِيٌّ مِنْ طَرُّفِهِ فَهْيَ أَذُمْعُ عَنَ رُئُكُمُ بَلُ مُقْلَتِي لَيْسَ تَعْ جَبِعُ وَلُواَ نَبَىٰ فِي البُّعْدِ بِالرُّوْحِ اَنجُمَّعُ وَالْآالتُّ جَي هَـُلُ طابَ لِي فِي وَمُضْعِعُ لِاَقْطَع إَسْفَادِى بِحُبْرِ مُجِبَّعَ وَفِي اللَّيْثِ لِي مُالِي مُؤْنِسٌ يَتُوجَّعُ إِلَىٰ مَنْ يَرَى مَا فِي الضَّمِيْرِوَ يَسْمَعُ وَلَكِنْ بِٱشْجِانِي اُغَصُّ وَٱجْرَعُ

سَى ى نَفْساً عَنْكُمْ فَأَضْعَى وَنَفْسُهُ أَرَحْبَابِنَاحَتَّى الْخَيالِ قَطَعْتُمُ فَلاوَحَياةِ الْقُرُبِ لَمْ ٱنْشَعَهْ لِكُمْ سَلُواالنَّجُهُمَ يَشْهَدُ أَنْتِي بِتُ سَلِّهِلَّا اكلالع آشفارًا لحك يثيث تشاغُلًا اقتضى تهارى بالحك يثث وباللفي مِيوَى إِنْتَنِى آبْكِي عَلَيْهِ كُمْ وَأَشْتِلَى يُنْكِرُ فِي سَلَعٌ وَرامَةٌ عَهْدَكُمُ

ك في م " قال سلم الله" ك في حسقط ك في ب يفع ع في جدون ه فى ب عجع لـ فى ج شاهدله ك فى حتذكرن شسلع ، سلع جبل بسوق المدينة والالاهرى ، موضع بقرب المدينة معم حسما ٩ رامة : هى منزل بينهاوين الرمادة ليلة في طريق البصرة الى مكة وهي آخريلاد بنى تميم وبين رامة وبين البصرة الثنت عشرة مُواحِلة مجم جرم

نَهاهُوَاَصْحَىمِنْ عُيُونِيَ يَنْبُحُ وَكُمْ ذَا اُمَارِهُمْ وَهَيْهَاتَ آنْ <del>يَكُو</del> وَمَنْ وَإِلَّانِى فَ أَلْمَانِي بِالْعَيشِرَكُطْمَعُ تَنَاءَتْ بِنَاالسِّكُنَّ وَعَادَ الْمُودِّعُ قَرْنِيهُ اللَّا فَارَقْتُهُا وَهَى تُرْضَعُ فَيِنْ إَجْلِهَا شِنَّ النَّالَ مَهِ يُعْرَعُ وَهَـَلْ مَـلَّ ظَامٍ مَورِدًا فِيهِ يَشْحَ وَسَعْمِي لَهُمْ فِالْأَرضِ كَي يَتوسَعُوا رَجَعْتُ وَمِثْلِ بِالْهَيْسِ وَ يَرْجِعُ عَلى دُونِ مَنْ خَارَقْتُ يُبْلَى وَ يُجْزِعُ وَمِنْ دُوَّٰنِ ذَاحُهُمُّ الصَّغِالِيَّصَلَّعُ شِغائِ فَكانَ الصَّبِرُمَ ا آ يَجَرَّعُ شِغائِ فَكانَ الصَّبِرُمَ ا آ يَجَرَّعُ اَذِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِيعِزَى وَاَخْضَعُ لِلنَّ اَ تَشَكِّرًا وْلِلنَّ اَ إِنَّصْرَ عُ وَآخْضَعُ وَالْاَيَّامُ لِي لَيْشَ تَخْضَعُ

وَقَدُا أَشْبَ الْآمْعُ الْعَقْيِقَ سِهْهِ عَسَى أَنْ يَعُودَ الْوَصْلُ قَالَتْ عَوْدِ لِي نَعَمُ إِنْ آعِشْ عادَ الْوِصالُ مُهَنَّأٌ تُرَى هَـُ لُ الْإِنْ ذَنْنَ خَاتُونَ بَعْكُمُا وَصَلُ ٱلْتَعِي تِلْكُ ٱلطَّفَيْلَةَ فَرْحَةً صَغِيْمٍ أَيْسِ نَابِهَا أَمْرُ فُرْقَتِي فَوَ اللهِ مَا فَارَقْتَهُم عَنْ مَلاكَةِ وَلَٰكَ صِٰيْقَ الْعَيشِ أُوجَبَ عُرِبَتِي فَإِنَّ يَسْتَرَاللَّهُ الْكَرَيْمُ بِالْطُفِ مِ فَيَا عَاذِلِي رِفْقًا بِقَالْبِي فَإِنَّتُهُ مَشِيْبُ وَهَمَّ وَانَكْسِارٌ وَغُرْبَةٌ صَبَرْمَتُ عَلَى تَجْوِيْعَيَ الصَّبْرُ عَلَيْهُ بُلِيْتُ بِحَصْمٍ ظَلَ لِلْحَينِ حَاكِى وَآجْمِلُ مَاعِنْدِي السُّكُوتُ لِانَّتِي ائِغِتُ مَزَادِي آخْمِلُ النِّقْلَ عَنْهُمُ

لِغَيْرِى يُبْدِى الْإِنْسِيامَ وَيَسْطَعُ وَفَضَّلُ فُلانِ الدِّيْنِ عَمَّ وَوُجُّهُ ﴾ وَإِنَّ مِاقَالُ ذَلْ آوْلَ لَا أَقْتُحُ ٱحايشيه اِن يَرْضَى بِشَكُوا فَي عامِدًا إِلَى بْنِي عَلِي قَدْرَنَغُتُ قَفِيتَتِي وَآرْجُوبِ ذِا آنَّ فَيْدِي يُرْفَعُ تَناعُ تَفُونَ الْمُسْكَ إِذْ تَتَبِضُوعً إِلَى الْأَوْحَدِ الْقَاضِي الْاَجْلِ وَمَنْ لُهُ رَيِئِسِنُ إِذَامَااسْتَبْطَأَالْوَفْلُ جُودَمَنْ أتوهُ أَتَاهُمْ جُودُهُ يَتَسَسَّمَعُ وَفِيْدِ عِن الْفِعْلِ اللَّهِ فِي تَرَقُعُ وَفِيْهِ مَعِ الْقَدْرِ الْعَلِّي تَوا صُعُحُ لأمْضَى مِن السَّيْفِ الْيَمَانِي وَاَ قُطَعُ وَذُوهِ مَهُ فِي لَفُرِي السُّيُوفَ وَإِنْهَا وَحِلْم حَكَاهُ الطُّودُو الطُّودُ شارعٌ يَعِزُّ لَدَيْهِ الْمُسْتَجِيرُ وَيُمْنَحُ ٥ وَلَكِنْ عَلَى طُولِ الْكَرَى لَيْسَ يُمْنَعُ وجورحكاه الغيث والفيث هامرك رَئِيسٌ إِذَا آنشَ لْ تَهُ مَدُ حَكَ إِنْشَى وَنِي وَجُهِهِ نِورٌ مِن الْمِشْسِ يَلْمَعُ وَفَوَقَ الثُّرُيَّاكُمْ لَهُ ثُمَّ مَظَلَعَ تَواضَعَ لَنَّا لَاحَ يَمُشْمِي عَلَى الثَرَّى يُعِظُّمُ آحْبِ إِمَّا وَلِيضِ لِيَعْبَعُ لَهُ قَالُمٌ فِي مَدَّةٍ مِنْ مِدَادِه جِنَى فَهُوَعُورٌ فَضَلَّهُ مُتَسُوَّعُ يَهُوُحُ وَيُحْيِى يُطُرِبُ الصَّحْبَ يَطْعَنُ الْ وَلَاواصِلُ حَبْ لَدُ لِنَ هُو يَقْطَعُ فَلاقَالِطعُ حَبْسُلًا لِمِنْ هُوواصِلٌ اَيَابْنَ الْكِوامِ اسْمَعْ شَكَايَةً مُفْرَدٍ عَزِيْبٍ لَهُ فِي بَعْرُجُودِكَ مَشْمَعُ وَإِنْ صَاقَتِ اللَّهُ نُمَّا فَعَفُوكُ ٱوَسَعُ كَقَلُ صَاقِبُ الدُّنْيَا عَلَى بِرَحْيِهَا وَهَ لَ زَعْزَعَتْ صُمَّ الرِّواسِى زَعْزِعُ وِّلِ فِيكُ وُدُّ مَا مِنزَعْزِعُهُ الْمُعَتَا

لنى وففضل ك فى حل اوظل ك فى جاو فى فى بىتشرع ه سقطت خمسة ابيات محاطة بالقوسين فى ج ك فى ب ا ذاما ك فى ج سقط البيت شفى اوب يجنى فى ج " بطعن و فقح فهو عود ينوع" على فى ج سقط البيت .

فَمَنْ فِيْهِ بَعْدِى لِلصَّنيْعَةِ مَوضِعُ فَإِنْ لَمْ تُعَامِلُ مِثْلُ عَبْلِكَ بِالرِّضَى كَبُلِغُكَ الْواشِي اَغَشْنُ وَ اَخْلَاعُ لَئُنْ كُنْتُ قَدْ بُلِيْتَ عَنِي مِعَا لَكُ فَقَالُواوَزَادُوامَاأَرادُواوَأَشَهُوا رَاوُكَ إِلَى مَاسَاءَنِي مُنْسَيٌّ عَأَ بستمع رَعَاكَ اللهُ دَهْرًا وَلَا رُعُوا وَلَوَكُنْتَ تَرْعَى الْوُدَّ مَامِلْتَ مَخْوُهُمْ وَآلُ عَلِيٍّ لِلْمُوالَاةِ سُوضِعُ وَكِيْفَ يُعَادِى آلَ بَيْنَكِ عَاقِلًا وَيُنْهَاكُ مِنْ يُمْنَا هُ أَنْلَى وَٱنْفَعُ كَظَهُمُ كَاحْتَى مِنْ مُحْيَسًاعَكُرِّهُ وبمخوامتدلاجي وآنجو وفيك مترع سَأَتْنِي عَلَيْكَ الدَّيْهِ رَمَا أَنْتَ إَهْلُهُ وَقُلُ لِى إِذَا لَمْ تَنْغُونِ عُ بِسَدَّا جِي ٱلَمْ تَشَقَّنُ ۗ تَنَ مَنْ جَادَ يُخْذَعُ سَيَحْصُدُ أَضْعَافَ اللّهِ يَ ظُلُّ يَزْرَعُ وَمَنْ يُزْرِعِ النُّعْمَى بِأَرْضٍ كُرِيْكَةٍ وَمَايِسُتَوى فِالْقِكُ رِبِاعُ وَإِصْبَعُ وَمِاالْشِيْعُ الْآدُونَ فَكَنْ دِكَ **فَكُنْ الْمُؤُهُ** وتَعْظِيْمَ مُنْشِيْهِ اَلَٰذِّى يَتَصَنَّعُ وَلَلِنَّمَاسَنَّ الكُوامُ اسْتِمَا حَهُ وَمِاكُلُ مُنْ قَالَ الْعَرِيْضَ آجادَ فِي الْمُسَقَّالِ وَ لَاكُلُّ ٱلْجُيْدِينَ مُبْدِعُ عَلَيْضًا فَعُامَّتْ كُلُّ صَاقَالَ أَيْجُعِ فَهَالَ قَصِينُ لَا شَجَّعَتْنِي صِفاتُكُمْ تُعَادِعُ آبُكارَالْعَالِى وَتَفْسِيرُعُ دُدُمْ فِي سَعَادَاتٍ وَعِزِّوَ نَعْمَةٍ وَلَاواَضِعُ قَدُراً لِمِنْ اَنْتَ تُوفَعُ وَلِأَوْا فِعُ قَدراً لِكَنْ أَنْتَ وَاضِعُ

لن جمنک کے فی ب لمن ملا فی ب وج واعلی الهامش ساء عبداک مسرعاً "التصمیح من مستن الله فی جسابی هدفی حسقط کدفی بنج ینخدرع کے فی ب لمرامجی حدفی حمقال کو فی ج شبحت من ما فی جسقط کے حوا شبع السلمی شاعرع می الرشید کا فی ب و بح تقریع کا فی جرافع

# اً لسرّاً بعث الم

مَّالَ يُعَاطِبُ سَعْدَ الَّذِينَ

آظُهِنْ جَمَالَكَ لِلْعُيُونِ وَآبُكِ هِ : الكاملُ: وَصِلِ الْوِدَادَ لِنَ رِضاكَ بِوُدِّهِ غَسَامُ هِ لَمَا الْجَفْنِ مُنْ جَرَّدْتَهُ ؚڣالتَّاسِ زَادَ بِضَرْبِه عَنْ حَتْرُةِ وَإِلَى مُ صَبِّلُ بِالْجَفَا فِي عَكْسِهِ وَتَوْنِيْدُ عَنْ بَابِ الرِّضَى فِي طَوْدِهِ وَتَسِيْلُ أَدْمُعِهُ إِذَ انَادَفْتَهُ وّإِذَا وَصَلَّتَ بَكِي فَعَافَةً صَدِّرِهِ فَعَلَى كِلَا الْحَاكَيْنِ طِفُلُ غَرَامِهِ مَا نَالَ مِنْ وَصْلِ بِلُوعَ ٱشُدِّهِ اُحْصِى لَيْدَالِي الْبَدْيْنِ فِي حُسْبَايِنَهُ فَأَجِزُهُ عَنْ بَاجِ الصُّلُودِ وَعَلِّاهِ نَبتَتْ عَلَى نِيْرانِ صَفْحَةِ خَدِّهِ وَمُهَّفُهُنٍ فِي عَارِضَيْ وِجَتَّةً كَا رَائَ الْاَكْحَاظَ تَوْشُقُ خَلَّهُ ُجَاءَ الْعِذَارُمُقَ<u>َيِّ</u> رَاً فِي سَهْدِهِ وَهُوَالَّذِي قَتَلَالُكُمِّبَ بِعَمْدِهِ ۗ

فكأنتني فيثها لمعنث يقتده حَاكَيْتُ رِقَّةَ خَصْرٍ وِٱوْبَنْدَارُ بى تَغْيُرِةِ آوجِيْدِيةِ آوعِثْدِيةِ وَاَخَافُ والِدَهُ وَسَطْوَةً طَوْدِهِ فَطُونِيلٌ هَجْرِى مِنْ أَبِيْءِ وَجَتِّهِ فَالْعِلْشِقُ الْهَاجُورُتُنَاهَ بِسَعُلَا شَرَفًا كَلَيْهِ رُقِيتُهُ عَنْ ضِدِّهِ يَشَبَعْ فَأَثَرَ ثَحْ يَاخِسَارَةَ نِلِّهِ هِ مُنْ كَانَ طِفْلُأُ رَاقِداً فِي مَهْدِهِ كَالْغَيْثِ يَهْمِي مَعْ بَوارِقِ رَعْدِهِ . كَفَتُرُ لِكِنْ لَمْ يَغِبُ عَنْ رُشْدِيرٌ نَقَصَ الْوَرِّى عَنْهَا وَفَاقَ بِجَدِّرُهُ يَرْجِعْ مُسَائِلُهُ بِكُسَبُّةِ مَ ذِي لِلْبَعْثِيرِإِنْ مَسَلَّ الْبَهِيثِينَ لِلَهِ بِالْجُوْدِ مَنْ آسَى تُهُ قِلْلَهُ وَجُلِاءٍ لَمْ يُبْقِ مَكُوْمَة " بَعِيُّ مِنْ بَعْدِة تَصْفَرُ خَوفَ الْجُودِحُسُمَةُ عِلْدِهُ هاجَتْ بَلابِلُ صَدْرِة فِي حِقْدِة

إنْ مَاسَ تَجْرِى مُقْلَتِي بِيهِ أَبِعُا عَلبَ النَّحُولُ عَلَّى حَتَّى ۚ إَنَّكِي وَلَقَكُ نَاثِرْتُ مَالَمِعِي فَتَنظَّمَتُ إِنَّ بُلِيْتُ بِمَنْ آرُومُ وِصِالَهُ وَالْحُسْنُ صَيْرَةٌ يَتِيتُهُ بِحَظِهِ عَيْرى لَكِنْ تَاةَ الْحَبَيْثِ بِحُسْنِه السييدُ الرَّاقِ عَلَى اَنظُارِه بخثل العُلا وَالْغَيْرِنَا دِيفَضَّلِه حَامِى الْعَالِى لَمْ يَرْلُ مُتَيَعِظاً جَمَعَتْ مَهِ ابْتُهُ سَخَاءً يَمِيْنِه مُتَعَقِّفٌ وَالْارْيَجِينَةُ كُلْتُ مَولَّ يَرِيْكُ تَرِقِياً فِي غَايَةٍ لَمْ يَعْلِلُ طُلَابَ النَّلَدَى مِنْهُ لَكُمْ يتيقن الزاجي اليسازليق شكياه مِنْ أُسْ فِي إِسَنُ وا الْخُطُوبَ } الْمُلْقُوا وكقناهم فخوآ يستعديهم الذى يُفْدَى يَكُلُّ مُسَّوَّدٍ فِي دَسْتِه مِنْ كُلِّ بَسْامِ الثَّنَّايَاوَهُوَقَلْ

لفی تفترته ملفی تبلطه می فی تفاها جرئفی مسمقا؟ ه فی تربع و مد فی جرافیا کفی بوج تعتر مفی تغب و فی تاسره مافی به بعصده ملافی بسره من

غيْظَا لْلَسِيْرَعِلى قَسَا وَقِ قِدْلِي هِ حسد واالفتى إذكم ينالواسعيه وْعَطَاءُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْقَصَيْمُ اللَّهِ مِنْ اقْصَحْصَلِيمٌ ياطالبئاللمتكؤمات مجاهلا إقْصِدْلَهُ وَاسْأَلْهُ تَكُيْطٌ وتَغْتَنِمُ وَتَعَيْثُ مُهُماعِشْتَهُ فَي رِفْلِ الْ حَيْثُ السَّماحَةُ وَالْحَمَاسَةُ وَالتَّفَيُّ ﴿ كَالْعِقْدِ آحْسَ نَاظِمٌ فِي عِقْدِهِ مُزِجَ الزُّلالُ بِخَالِصٍ مِنْ شَهْدِةً حَيْثُ النَّ لَا وَالْعِقَّةُ اجْتَمَعَاكُ حَيْثُ الذَّكَا نَارٌ يُعْتَابِلُهُ اللَّهَ كَ مِنْ هُ لِيمَنعَ زَنْدَ هِ امِنْ وَقَدِيعٍ حَيْثُ الْيَراعَةُ فِي الْهَارِقِ أَشْهَارُ ، غُصْنَ الرِّياضِ تَفُوحُ نَسْمَهُ وَرُدِهِ عَنْ أَمْرِمِ اللَّهِ لِأَصْفَى وِثْ دِ هِ قَلمٌ تَصَرّفَ فِي الْمَهَ الكِصادِراً ياخشنه ف كفّ و قَصَبَّاحَلا ذَوقيًّا وَٱطُوبَ مِسْمَعًّا مِنْ وَفُلِهُ يَحْفَتْرُ حِيْنَ السَّبْحِ فِي مُسْوَدِّهِ مُبْيَحَنُ وَجُهُ الْقَصْلِ مُحْكُمُ الشَّبَا وَإِذَا عَلَاشَهِ فَ الْهَارِقِ مِنْ بَرَلَ خَطَبَ الْعِنْ فِي ٱسْوَ دِمِنْ بُرْدِهِ حَيْثُ السُّطُورُ عَلَى الطَّرُوسِ نَوافِذُ آثكامُهَا وَالدَّهُوُ أَوْلُ جُنْدِهِ بَصَها لْعِدَا كَا لَهُرْقِ لَنْعُ فِرِيْدِهِ مِنْ كُلّ حَرْفٍ مِثْلُ سَيْفٍ خاطِفٍ حَيْثُ الْبَلَاغَةُ لَا يَجُوزُهُ بُهُ جَ اِلْآوَيَظُهُمْ زَيْفُهُ فِي نَصْلِهِ وَلَهُ الفَضِيلةُ إذْ يُبُينُ صَوْآبَ ف من حوقكمًا لنامِن عِنْدِهِ واقاإليك ممتدحيه وبحشده ياناظِرَا ثخاصِ للشّيريف الْعَامُ قَلْ المتاك وهويك المعين للهنا وَبَقَالَ فِي نِعَيْمِ تَكُ وُم بُودٍ و

افبعشت ؟ كن ج الشهامة كفى جسقط البيت أنقل هذا البيت في تعلى هذا الله في جسل كفى حسوائباً على الهامش عنا المستقب منافسة بورقة واحدة والبيه اشارال كاتب على الهامش "ناقس ورقة "فلاجله سقطت ثانية عشى ببيتاً لهن والقصيدة فاحد عشى سفا على هذه والسفة والبقية على الصفة الآثية

قَالصَّفَحُ يَا عَنْدُومِ عَنْهَا آبْدِهِ مَا فَهُا آبْدِهِ مَا فَهُا آبْدِهِ مَا فَهُا آبْدِهِ مَا فَهُا آبْدِهِ مِ مَا فَهُا آبُدِهِ مِن مَا يُسْتَمْعُ رَأَى آلْحَسودِ بِرَدِّهِ مَا فَأَجِزُهُ يَا مَولَى آلْمَدِيجُ بِقَصْدِهِ مَا كَانَ اللَّهُ عَا وَالْمَا مُولَا اللَّهُ عَا وَالْمَا مَا وَالْمَا وَرَبُ مُرْجَحًى مِنْ عَبْدِهِ وَلِلْكَتِ عِ الْمَا وَرَبُ مُرْجَحًى مِنْ عَبْدِهِ اللَّهُ عَلَى المَعُواكَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمَن عَبْدِهِ وَلِمَ مَن عَبْدِهِ وَلِمَن عَبْدِهِ وَلِمَن عَبْدِهِ وَلِمَن عَبْدِهِ وَلِمَا يَعْواكَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمَن عَبْدِهِ وَلِمَن عَبْدِهِ وَلِمَا يَعْواكَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمَا يَعْواكَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمَا يَعْواكَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمَنْ عَبْدِهِ الْمُعْواكَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمُ وَلِمُ الْمُؤْولَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمُ الْمُؤْولَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمُ الْمُؤْولَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمُ الْمُؤْولَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمُ وَلِمُ الْمُؤْولَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمُ اللّهُ وَلَا مُؤْولَ عَايَةً سَعْدِهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْمُؤْلُولُ عَايَةً سَعْدُهِ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ لَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِقُولُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِولُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولِلِمُ وَ

مَولاً فَ هٰذِى خِنْ مَةٌ قَدُ قَقَّنَ مَا مَنْ حُ الْأَيْ هٰذِى خِنْ مَةٌ قَدَّ فَقَنَ مَا مَنْ حُواشِى بُرُدِهِ مَا السَّمُعُ وَالْإِصْغَاءُ جائِزَةٌ لَهُ وَالْسَمُعُ وَالْإِصْغَاءُ جائِزَةٌ لَهُ وَالْمَا مَنْ يَرَاكَ تَسُودُهُ وَاذِا اَجَبَكَ مَنْ يَرَاكَ تَسُودُهُ وَاذَا مَنْ يَرَاكَ تَسُودُهُ وَاذَا مَنْ يَرَاكَ تَسُودُهُ وَاذَا مَنْ يَرَاكَ تَسُودُهُ وَاذَا مَنْ مَرَاكَ مَنْ يَرَاكَ مَنْ وَعِشْ فَيَ الْمَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَ

# آ لخامِسة

قَالَ فَ عُناطَبتَ عِلِبَعْضِ الرُّوُساءِ

مَاكَانَ يَوَمَ وَصَلَّتِ الصَّبَ أِفْتَاكِ: السِيطَ، فَمَنْ بِتَعْنَ بِنَهِ بِالصَّرِّ اَفْتَاكِ مَاكَانَ يَوَمَ وَصَلَّتِ الصَّرِّ الْفَاتِ مَرْعَاكِ السِيطَ، فَمَنْ بِتَعْنَ لِيَعْمَ النَّالَ عَلَى عَمْوَ اللَّهُ مَا رَعِثْ عَهْدِى قَالَ النَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوا

لى خى ملاحة القوسين الموبعين فى ج فى فى بسقطت العبارة كلها لان السخة ناقصة هنا بورقة كماذكرناه من قبل: فى ج "قال لطف الله بعض الرؤساء وهى الخامسة " فى خ وصال لا فى ب بتعذيب كى فى ب فبينى: فى ج فتا فى م فى ج وفى الخامش " لا فى ب بتعذيب كى فى ب فبينى: فى ج فتا فى م فى ج وفى الخامش " لمغناك"

آرْجوكِ فِي الْبُعْدِ آرْفِي الْعُرْبِ أَخْشَاكِ فَالْعُوْنُ وَالْحُسُنَ آخِفانِ وَاخْفالِ لَمُنْتُ حَقَّلُ مَا فَكُ كَانَ آرْفالِ اَسْعاكِ فِي غَيْظِ فَشُلاكِ وَالْمُثَالِ اَسْعاكِ فِي غَيْظِ فَشُلاكِ وَالْمُثَالِ فَصَلْ حَسْسِي بِعَنَ السُّقْمِ هَلْمَا السَّفْمِ هَلْمَاكِ مَعَابَةِ اللَّوْمِ آغَدا السُّقْمِ هَلْمَاكِ مَعَابَةِ اللَّوْمِ آغَدا السُّقْمِ هَلْمَاكِ مَعَابَةِ اللَّوْمِ آغَدا السُّقْمِ هَلْمَاكِ مَعَابِيةِ اللَّوْمِ آغَدا السُّقْمِ هَلْمَاكِ مَعَابِيةِ اللَّوْمِ آغَدا السُّقَمِ هَلَاكِ مَعَابِيةِ اللَّهِمِ آغَدا السُّقَالِ اللَّهُ أَوْهَاكِ فَهَ ذَا الْحَديثِ فِي الْمَالِي اللَّهُ الْوَقَالِ مَعَادَقُ فِي الْمَالِي السَّاحِ وَاحْلاكِ مَعْلَالِعِ الْمِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِي السَّاحِ وَاحْلاكِ مَعْلَالِعِ الْمِي السَّاحِ وَاحْلاكِ مَعْلَالِعِ الْمِي الْمَالِي السَّامِ وَالْمَالِي السَّامِي السَامِي ال

مَاذِلْتُ فِي الْوَصْلِ الْعِجْ الْهِ الْمِعْ الْهِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُوْفِي الْمُعْ الْمُوْفِي الْمُعْ الْمُوْفِي الْمُوْفِي الْمُوْفِي الْمُعْ الْمُوْفِي الْمُوْفِي الْمُوْفِي الْمُوْفِي الْمُوْفِي الْمُوْفِي الْمُوْفِي الْمُوْفِي الْمُوْفِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللل

افى رعلى الهامش أذ " فى ج الوجل " فى ج اصفا فى واصفاك المن على الماكان اوفاك " لا فى ب قلب خى ب وان هى فى ج التمت خلى يك لى ماكان اوفاك " لا فى ب قلب ك فى ب سقط اللفظ شى فى ب تستكفها : فى ج مسكفها فى فى ب عاذاك طى ج " الجسم جسم لا قتران " للا فى ب سن " لى فى ج ولنا " لا فى ج ولنا " فى ج وما وفاكى كا فى ج وما وفاكى كا فى ب و ج و را على الها مش " مراك " التصليم عن متن ر الما وفى د بعد هذا البيت كتب " ومن م دى يحها "فتت لوه إسيات ادلها يبت لى من " حكى لنا " هذا البيت كتب " ومن م دى يحها "فتت لوه إسيات ادلها يبت لى من " حكى لنا "

وَالْفَصْنُلُ فِي ذَاكَ لِلْمَعْلِي لَا الْعَالِى كَانَهَا وَرَّ سَابَيْنَ اَسْلاكِ كَانَهَا وَيَّ الْمُعَلِيل كَانَهَا وَيْ الْمُعَلِيل وَيْ الْمُعَلِيل مَا أَفْتُحَ الْحَاسِلَ الْمُثْنَى وَاحْداكِ لِللّهِ مَا ذَا عَلَى الْحَالَيْنِ الْمُوالِ وَامْلاكِ مِنْ حَب جازى بِامْوالِ وَامْلاكِ مِنْ حَب جازى بِامْوالِ وَامْلاكِ مِنْ حَب فِي جِنانِ الْخَلْدِ مَا وَاكِ مَنْ فَا لَكُنْ وَوَاكِ فَعَمَنْ الْمُدَالَةُ فِي جَنانِ الْخَلْدِ مَا وَاكْ وَالْمِلاكِ فَعَمَنْ الْمُدَالُةُ فِي جَنانِ الْخَلْدِ مَا وَاكِ وَالْمَالِيلُونِ وَالْمَالِيلُونِ وَاللّهُ الْمُنْكَالِيلُونِ وَالْمِلْكِ مَنْ ذَا اللّهُ فِي خَلَا الْحَالَ الْمُناكِيلُ وَلَا الْمُنْكِلُونِ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونِ والْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَلِمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْ

حَلَى لَنَا الْبَحْرُ اَخْبَارًا لِنَا يِئِلَهِ سُطُورُه وَمَعَانِيْهِ مُنَظَمَةً وَمِنْكِ رَوْمِي تَبَكَّتُ يَابِي هُتَهُ سَقَّ وَحَبَّاكِ رَبِي بِالْحَيَاكُومًا اَدْرَكْتِ مَاقَلْ خَفِى عَنَاوَطِبْتِ شَلْاً اَدْرَكْتِ مَاقَلْ خَفِى عَنَاوَطِبْتِ شَلْاً عَالَىٰكُونَ هُو يُمُنْ فِي عَنَاوَطِبْتِ شَلْاً عِلْوَلَمُ وَمِنْ مُو يَكُنُ فِي عَنَاوَطِبْتِ شَلْاً اِنْ أُو قِلَ تَخِيلُ نَارُ لِللَّا كَاءِيكُنْ الْمَنْ يُشَرِّهُ مُهُ إِلْاَ غَيْثِ مِنْ كَرَمِ يَامِنُ يُشَرِّهُ مُهُ إِلْاَ غَيْثِ مِنْ كَرَمٍ يَامِنَ يُشَرِّهُ مُهُ إِلْاَ غَيْثِ مِنْ كَرَمٍ

اَلسَّادِسَةُ

فَلَيْتَ هُ كَانَ بِالْهِجُوانِ يَاقَاسِى عارِمِنَ الْعارِلَكِنْ بِالصِّبَاكَا سِي كأسَّالِذَا ارْتُشِفَّتُ لَمْ ينْسَثِّى الْحَاسِي قَدُ باتَ يَضْي بُ آخُماسًا بِالشَّلْسِ قابَلْتُ رَجْوَائَ مِنْ لُقْياهُ بِالْيَأْسِ فَيَاتُهُ لِعِرَاحِ الْقَلْبِ كَأَ لَا ۖ سُ مَا فِي رُوفِكَ عِنْدُ الصَّبِّ مِنْ يَأْسِ كَاتَثَنَّتْ بِهِ آعْطَافُ مَيْسًا سِ خُذُ فِي وَقَارِكَ وَاتُؤَكِّنِي وَوَسُواسِي لُلِنَّ قَلْبِي لَهُ ٱضْحَى كَبِرُجِا سِ قَدُلانَ عِطْفًا وَلَكِنْ قَلْبُيهُ قاسِي طَعْنُ ذَكُرْنَابِهِ طَاعُونَ عَمْوَاسِ حَسِبْتُهُ فِي الدُّبِحَى لألاءَ يِنْرَاسِ كألْغُصُنِ فَوقَ ٱلكِنْيْبِ الرّاسِخِ الرَّاسِي كَمْ يَلْقَنَّهُ عِنْدَنِ رُؤُبِياً وَمُ بِعَبِّنَاسٍ فَكُلُّ سَاعَةِ لَوْمٍ يَوْمَ أَوطًا سِ

وَوَعْنُ وَصِٰلِكَ دَيْنٌ لَأُوَفِاءً لَـهُ كأسى مَزَجْتُ بِٱحْزانِ وَلِي جَسَلُ وَعِفْتُ بَعْلَكَ طَعْمَ الصَّبْرِحِيْنَ عَلَا يَاثَانِيًّا عِطْفَهُ عَنْ مُفْرَدٍ دَ نِفٍ وَمَنْ إِذَا لَاحَ فِي خَيِّرِيهِ لِي خَضِرُ لايخش خَدُّ كُ سُلُوًا نَالِعا رِضِهُ قِفْ تَكُنَّ جَفِيْتَى بَعْدَاللَّهُ مُعَصَّبَّكُمَّا مُهَفَّهَفَّ لَورًا و الْعُصْنُ مُنْعَطِفًا كَمْ قَالَ لِي حَلْيُهُ كُنَّا رَأَى وَلَحِي لاطعنن فيشه وقتث الرهمح قامته سَاقِ كَبُدُرِيُدِيدُ يُوالشَّمْسَ فِيدِهُ آضحى لِعُشَاقِ إِمِنْ رُمْحِ قَامَتِ هِ وَخَدُّ مِرُانُ شَكَّى مَحْتَ عَارَضِه وَقَكُمُ هُ قَلْ دَسَى مِنْ تَعْتِ كُفَلُ بسام تَغْرِفْيا فَوزَ الْمَشُوقِ إِذَا وَطَّأُيُّكُ مِنْ بَينِ الشَّيْطُانِ حَارَبَينِ

لفي متناسى كف بعنى في عن تك قب رشفت أواللفظ في الساعة والمفطفي المنافقة في بعارضه من من كاننى في من المساعة المن في كاننى في مناسعة الدون عنواس أوقع هذا الطاعون سنة ١٨ م بناجة الارون سي بعالما لمنه منها ابتدا كم يسمع بطاعون مخله في الاسلام واستشهد بعاكثير من المعابة والمسلين "شذرات ما موالا كلفي وخله قدر والا في بويا في مناسع بوم

عِنْدِي جَوَابٌ سِوَى آنِيْ لَهُ خَاسِ يَلُومُني فِي سُيُوتِي لِلْعَلاءِ وَمِسَا وَشَعْتَ فِكُرِيَ أَوْضَيِتَقْتَ أَنْفُ اسِي قابَلْتُ بِٱللَّوِمِ زَجْراً حِيْنَ قُلْتُ لَـهُ كَّاعَلُوتُ بِغَضْلِ اللَّهِ فِي النَّاسِ آناالشِّها 4 إَنَّخَذُ تُ الْأُفْقَ لِي سَكِّنًا مُعْبِ تُجَارِيْهِ لاَتَنْفَتُ فِي يَأْسِ الصّاحِبُ إلسّاحِبُ الذَّيْلُ الْعَفِيْفُ عَلَى نَعَمْ وَفِي الِنِيْ لِي مِا ٱبْعَدْتُ مِقْياشِي إِنَّ السَّعَايِبَ إِذْ جِارَتُهُ أَتَّعُبَهَا شَهَادَةِ الْقَلْبِ ذَاسَارِ وَذَارُ السِي يُجانِسُ الْاَصْلَ طِيْبُ الَّذِ كُرِمِنْهُ فَمِنْ لِكُنَّ ساعَاتِه آيًّا مُ آعْرًا سِ قَدْعَفَّ زُهْ مَا أَفَلَمْ تَعْرَفْ مَآمِثُهُ إِنْ مَاسِ فِي آرْضِ قِرْطَاسٍ لَهُ قَـلَمُ آزْرَى بغُصِن مِن الرَّوْضاتِ مَيْاسِ وَجُمْتُنَى فَهَى عُودٌ ذَاتُ آجْناسِ يَراعَةٌ تَطَعَقُ الْآعُلاءَ تُطُوبُنَا أنثنى عكيث وبايضاح والباس نَوامِبْسَ الْغارِسِيِّ الرُّوحَ كانَ إِذاً عَنْهُ الْأُولَى شَلَّا دُواالْعَلْيَا بِالْمُواسِ مِنْ أَسْرَ قِ اَسَرُ وَالْعَطْبَ الذِّى عَجُزَتْ بَنُوامُكَانِسَ غِزُلاكُ الْعَالِسِ بَلْ اسُدُ الْهَوَارِسِ فِي سِلْمِ وَفِي بَأْسِ تَرَى الْعَجَائِبَ مِنْ إِحْكَامِ ٱسَاسِ إِذَا بَنُواشَى فَأَيُوسًا عَلَى فَهَرَبٍ لَمْ يَرْقَهُنَّ ابْنُ عَبّادِ بْنِ عَبّاسِ بِالْعَجْرَوْقِيْل وَبِالْجَدِدِاعْتَلُوَارُتَبَاًّ لَوْلَا الْعِيانُ آباهَا كُلُّ قَيْسًاسِ تَرى عَبَائِبَ مِنْ أَفْعَالِ عَجْدٍ هُمُ آجْرِي إلى مَدْحِكُمُ عَا يَاتُ أَفْراسِ مَولائ مَولائ مَجْلَاللِّ يْنِ دَعْوَةُ مَنْ فَانْتَ تَعْفُوكَتِيْرُ اعَنَّ خَطَاالنّاسِ إِنْ قُلَّ نَظْمًا وَٱشْكَى مَلْ خَكُمْ زَمَنَّا

ا فی جشموسی ا فی ج زجوالدیه ا فی جیاس فی جالسعاب اذا فی فی ب ابغیما لاق"سار و واس"صنعة"القلب" کی ج یطعن فی ج و پجتنی منهو 1 فی ب و ج عجائب الفی ب و ج بالعجز الفی ب عامات احواس ؟ الفی ب و ج من

رُبِوُعَكُمُ وَفَيَ حِنْكُمُ غَيْرُادُواسِ وَإِنْ تَكُنُّ دَارِسَ الْكَغْنَى فَلابِرَحَتْ آؤُمَّارَتَافَالُكِنْ عُ الْيُومَ ٱجْذَرُمَعُ اَنَّ الرِّيْخَاءُ كُووُسٌ تَضُيَّنَ عُالْحَاسِي عَلِى الشَّيهِ يُدِي غَمِامُ الْعَفُوتَبُدِ لُهُ فِي الْلَّحْدِي مِنْ بَعْدِ إِيْعَاشِ بِإِيْنَاسِ وَدُمْتَ آثْتَ كَمَا كَخُنْتِ ارْتَخُلُفُ مُ ياخَيْرُفَرْعِ دَنَامِنْ خَيْرِاغُواسِ كأنته في العالي ضوءَ مِقْباسِ طالغث تجثئوعك المبثدى فضائله فِي طَيْهِ فَشُرُ طِيْبٍ لَمْ يَزِلُ عَبَقاً مِنْ مِسْكِ بِنْسِ وَمِنْ كَافُورِ آخُواسِ لَازِلْتَ لِلْأُوْبِارَأْسَاءُ آَصْلَكَ قَلْ دُسافَاكُوْمْ عَلَىٰ الْمُعَالَمُيْنِ بِالرَّاسِ وَدُمْتُ تَعْرَى عَنِ الْإِسْوَالْصُوم عَنِ الْغَحْشَ الْمُلْوَسِوا لَ الْطَاعِمُ الْكَاسِي مَالاحَ بَخُمُ ۗ فَإِمَّا فِي السَّمَافَهَا يَ أوْفِ الْمُثْرِيَ فَهِدَ الرَّبْحَ إِن وَالْآسِ

# اَلسَّا بِعَــةُ

قَالَ وَكُنْبَ إِلَى الْقَاحِي مَدْدِ الرِّيْنِ الْخَزْوُمِي الْكَمَامِيْنِي لِـ قَالَ وَكُنْبَ إِلَى الْفَافِي الْفَالِدِي وَالْفِي الْفَاصِ الْفَالِدِي الْفَاصِ الْفِيلالِ

ا في تفرع الفي با يجاس : في جا غياس ا في ب تمزى عن : في ح تفوي على الحياس الفي به تمزى عن : في ح تفوي على الحياس المناس المناس

بوعد فخبوى المطال وَالْعَصَّلُ زَالُ مِنَّ الْطَالِ لِللَّهِ حِسنْ صَعْسِيٌّ كَآلِ وَالعَّعْبُ غَرُّ و بِي نَسِا ةَ الْمُسَالِ لَاحَقَّ الْعُمَالُ وَمُنتَنَّع يُعْطِي زَكَا يَنْفَكُ يُسْمَعُ بِالنَّوْالِ يَمْوَكُي فِراقِي فَهُوَلا حَ اللَّهُ وَقِ مِنْ ثَمِّي الْوصالِ وَنُواهُ لَمْ آسُطِعْتُ أَبَعْ ..رى بالْغَوْالَةِ وَالْغَوْالِ بسَيْأَيِودُ الْكُفطِ يُنْ. بِالْوَصْلِلِ مِنْهُ عَلَىٰ كُمَالِ سَلَبَ النَّهُى وَآحَا لَنِي مِنْهُ تَنْدُبُ عَلِي الْمَعَالِ بِالْقَولِ صَنَّ فَمُهُ جَتِي تعجب منه بدالي وَإِذَا هَمَنْتُ سِتَوْكِهِ وَالْقَسَارُ مَيْنَتَ كَسَمْ يَدُ وَلَعَنْدُوَ مَثَالِى لَمُنْطُئَهُ تر بخاطر ميتى وَبَالِ، فَعُيَّنْتُ بِالسِّعْوِالْتِ لَالِ وَلَقَدُ بَدُّ إِلَى ثَعْنُوهُ فأشتقت يلعن بالزلك . لْمَقْلِ الْمُنْعِ فِي عِمْال وْمُحَنَّداتِ حُنَّ بِا وَاضُمْ كُرِبًا تِ الْحِجَالِ فَىتَى أَ فُورُ يَنْفَيْتِ فِي كَالْفَضْ لِي مِنْ بَثْ دِالْكَمَا لِي عِشْقِ الَّذِّي لَا يَنْتَجِي . مِ غَالُهُ فِي الْجَدْدِ حَالِي مَولًا تَحَشَلُنَّ بِالْعُسُلُو فَاللَّهُ النَّامِلُ اسْتَغْنَى عَالِي مُلَا الْعُف الْآعَوارِفُا فَغَدَاعَلَى الْحَاكَيْنِ جَالِلَ وَجَلاَصَداق وَشِعْوَهُ

اعلى ها مشروب "بالنوى لى" لا في حسلت النوى لا في جبالوصال المحاصف عنى جسقط البيت الله في حرفا ك في و على الها مش المعجى لى " هـ في بي عــلى 1 في ب وج حال المحاسف المعجى لى " هـ في بـ يحــلى 1 في بـ وج حال

وَعُلُومُهُ كَالشَّمْسِ لَا. . كِنْ قَدْتُنْزُهُ عَنْ زَوْ الِ وَكُلامُهُ حُلُوْفَيَ لِلتُّمِ مِـنْ مِعْيِرِحَـلَالِ وَكِسَابَةٌ وَبَراعَـةٌ تَسْمُو وَتَعْلُو عَنْ مِثَالِ مَلَأَالْسَامِعَ وَالْمَجَا... . . مِعَ فِي جَدى آوْفِي جِدَالِ مِنْ آلِ فَخُرُومِ الْكِرَا.... ... م السّايدِ يْنَ أُولِل لُعَالِي مُنَ الْفَضائِلِ فِيهِ عَالِ يَامَنْ غَلَافِي وَصْفِهِ سامي الذُّرَى فَاشْمَعْ مَنِ يُحسِبِي فِيْهِ يِافَطِنَّا وَعَالِ مَولاً يُ بَدُرَ الرِّيْنِ وَ عُـــوَةً ما دِحِ فِيكُمْ مُوَالِي وَلَهُ مُفَدًّا مَدُّ الْحَسبَ قَ وَهُوَ لِلْأَمْسُ الْحِتَالِ حِدِ الْقَاصِدِ بْنَ مِنَ الْقَلاِل فَاسْلِمْ وَصُمْ وَافْطِرْوَ المش

ل سقطت عشرة ابيات محاطة بالقوسين فج

### ألْقِسْمُ الرَّا بِعُ الْغَزَلِتَاتُ ٱلْأُولَى قَالَ يَتَشَوَّقُ

إِنَّ النِّي بِجَحِيمُ الصَّلِّ عَنَّ بَنِي: ٱلسيطُ: مُذْباَنَ عَنِّى لَمْ اَظْهَرُ وَلَمْ آبِنِ وَسُارٌ لِلسُّقْمِ وَالتَّبْرِيِّ آوْدَعِين فَإِنَّنِي سَاءَ نَ مِنْ بَعْ لَا يَهِ وَطَنِي عَنْ طَرْفِهِ لِاالْذِي يَثْآَى عَن الشَّكْنِ ٱشُكُّاتَ عَذُولِي ذِيثَةِ يَحْسُدُ بِي إِنِّى امْتِحُنْتُ فَساعِدْ فِي لِتُسْعِدُ فِي وَمُسْتَهِلُ دُمُوعِي آوّلَ الْحِن بالاورية عَنْ عِشْقِي رَعَنْ حَزِّنِ فى الْحُسُن واَلسِّنِ وَالْإِشْلِقِ وَالسَّنِ إذَابَداطالِعًاوَالشَّمْسُ فِيَرَنِ وَإِنَّمَا كَمُنْكُ مُسَيْفُ بَيْنِ ذِي يُرُنِ أَيْمَانَ صِدْقِ بِأَيْنَ فِيْهِ ذُوشَعِيَ

ٱشتَودِ عُ اللّٰمَ بَلُ رَاِّحِيْنَ وَدَّعَنِي مَنْ سَرَّ لَا وَطَنُ يَوماً ٱقَامَ بِهِ ٳؽۜٵڷۼٙڔۑؽڹٱڶڵؚۜؠؽڗؘؽٛٲٚؽٙڸٙڿڹؖٞڬؙؙڰؙ حَبِيْبُ قَلْبِي عَلَى رَغْمِ الْعَنُ ولِ لَا ياصَاحِبِى وَالَّذِى ٱرْجُومَوَدْ تَـهُ اَرِّ خَ بِشَهْرِسِيُونِ مِنْ لَوا <del>دِظِ</del>هِ وَارْوِا لْسُلَسَلَ مِنْ دَمْعِي وَعارِضِهِ كَالْبُدُرِلِكِنْ بِلَا نَقْصِ وَلَا كُلَفٍ أخْشَى عَليت عيُونَ النَّاسِ تَنْهَبُهُ تَفَتَّزُ كَالْيَزِنِّ اللَّدْنِ قامَتُ هُ ٱقْسَمْتُ مِنْـهُ بِلُطْفِ<u> فِي</u> شَمَائِلهِ

ل ف ب بعد كم كف ب سقط اللفظ على فى ب يعتز ع سيف ابى ذى ين : هواحد ملوك اليمن يقال لهم الاقيال؛ هنا في سيف استغدام لانه يرديد هنامعناه بالسيف ه في ب من

عَلِيْهِ فَهُوَ بِغَيْرِ الْوَصْلِ يُكُرِمُنِي فَهَا أُسَائِلُهُ فِي أَنْ يُواصِلِنِي فَكَيْفَ لَوَكَانَ بِالتَّقْطِيْبِ قَابَكَنِي حَتَّى يَعَوُدَ لِقُبْحِ الصَّلِّرِ يُورُيِسُنِي فَلَمْ ثُوَجِوْلَهُ إِذْنَا إِذَنَ أَذْنِ سايَّلْتَ مُكْتَفِيًّاعَنِّى يُقالُ ضَنِيًّا فَقْلِ ى مِنَيِّرِوَجْهِ فِي إِللَّهُ جَى وَسَنِي إِذْكُنْتُ أُمْسِي شَهِيْدًا أَحِيْنَ تَقْتُلُنِي الكنل هُوَالنُّورُ يَهِ مِن يْنِي وَيُرْشِدُنِ فَالْهَجُولِيْسَ عَلَى صَبٍّ بِمُوْتَمَنِ فَراعِ مَلِيْفَ خَيالٍ مِنْكَ يَطْرُقُنِي نَخانَئِي وَإِلَى التَّبْرِيْحُ ٱسْلَمَنِي لَهُ يَكْتُمُ الِسِّرَ مِنْ عِشْعَى وَلَمْ يَصُنِ نَّإُنَّ سِلْتَرغَوا فِي غَيْرُ مُكُلَّمَ نِ وَلِلْضَنَاجَبَرُ قَدْ طَالَ فِي بَدَيَ آنِيَّ ثَقَلْتُ بِضَعْفِ كَادَ يَقْتُ لُنِي أَيْ آرَى حَسَناً مَا لَيْسَ بِالْحَسَنِ ٱ دُنَ إِلَى اللَّوْمِ مِنْ طَرُفٍ إِلَى وَسِ

ٱڟؙڹ*ٛ*ؙؙؗؗؗۿؙڶؽۺۘؽۮڕؽؙۘڡؙؗٛٛٛٛ۠ٛٛ۠ڎۿؘؽۺؘٛۼٙؽؚ آهائه وهوطأن الوجه مبتسمة هذَاحَدِيثْ وَحَالِي وَهُوَمُنْسَطُ وَمَا يَكَا دُ بِحُسْنِ الْوَصْلِ يُطْمِعُنِى وَكُمْ تَكُلُّمَ فِي ذَ فِي يُمُ الْرَحُنِي لَقَانُ ضَنَانُتُ بِهِ حَتَّى ضَنِيثُ فَإِنْ فَعَانُ تُ طِيْبَ الْكُرَى مِنْهُ وَمِنْ عَجَبِ ياسَايُقِي لِلرَّدَى جُوزِيْتَ صَالِحَةً وَيِالِيَرِي ى وَهِيَ الْيُسْبَىٰ وَيَا بَصَرِى بكَ الْحُيْبُ مِنَ الْهِجُولِ فِي مُعْتَصِمُ سَلَبْتَ نَوَمِي فَإِنْ لَمْ قَرْحٌ لِي سَهَرِي آشكوُ إليْكَ غَراماٌ قَدْاَمِنْتُ لَهُ وَمَدْ مَعاَّكُنَّ مَااسْتَكُيَّتُتُ هُ خَبَرِي وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ إِنْ تَقْنَعْ إِعَمْلَتِهِ ساعَاتُ قُرْبِكَ بِي الْأَيَّامِ نا دِرَةً جِشىبِى اَخَفَّى مِنَ الرِّيْحِ الْعَلِيْ لَهِ مَعْ وآصْلُ سُقْبِيَ مِنْ لاَجٍ يَرَى غَلَطاً وَمِنْ عَنُ وَلِ د نِيْ لَا خَلاقَ لَهُ

ل فى بو فى رعلى الهامش"ممازحة "ك فى ب يوخر ك فى رعلى الهامش"ضنين" فى ب يقتلنى ه فى ب يوع ك فى ب يقنع ك فى ب بقلب ضعيف ؟

ظُلْمًا فَكَأْنَ عَلَى الْحَاٰلَيْنِ شَمَّ دَ نِي عَدِمْتُ صَبْرِى وَعَزْفِي حِبْنَ كَلَّفَنِي رِقَ الْمُحِبِ بِمَا اخْتارُوْا مِنَ النَّمْنَ مَرحْتُ وَهَى شَبِيْ إِلرَّوْضِ كَالْفُصُنِ تُهْزَى إِلَى عَلَاثُ دَعُ تُعْزِي إِلَى عَلَاتِ فَعُلْتُ لُورًامَ مِنِي السُّوءَلَمْ يَرَنِي ٳۮٛڸۺؠؽۮڔڬؙڿؚۺڝٵ۬ڟؚڗؙٳڵڗۜڡڹ فَكَمْ تَكُنَّ قُكُمْ كُلُّ مُ طَرِيْ خَمْرَةَ الْوَسِ نَادُّيْتُ مِنْ فَرْطِ وَجْدِى يَااَ بَالْحَسِّن

ٳٙڞ*ۼۜؽؾؙ؆ۣ*ۮؙؽؚۼڽٛڡؘؽٙڴؚڶڡٛٛٛػؙڢ كَلَّ اصْطِبَارِي لِمَا كُلِّفْتُ مِنْهُ وَقَلْ لأأبعك الله أخبابي الذين شروا وَلاَعَدِمْتُ لَيالِي وَصْلِهِمْ فَبِعَا ڟٳۺؘڂؘڵٳۑؚ<u>ۊؙ</u>ڰؙؠٛٛۄؚؽڝؘڣٛۅۿٵڣؘۼؘڵ<sup>ؿ</sup> كَمْ قَكْ تَغَطَّيْتُ مِنْ دَهْرِي بِظِلِّهِمُ وَعُدْتُ لاَ اَخْتُشْكِي فِي التَّهْرِونَ سَقَيْم سَكَنْتُ لَيْلَ آمانٍ فِي ظِلالِ رِضَى *ۊۘ*ڰؙڴٙؠٵڡٙڗٙڣۣڣؘڴؚۯۣ*ۑ*ؾٙۮؘڰڗؙۿٵ

# اَلْتُ اِنْتُهُ قَالَ أَيْضًا يَتَشُوَّتُ

فِولِنَّ رَمِى قَلْبِي بِسُقْمِ وَأَوصَابِ: ٱلطولِ: وَيَالَيْتَ مُ لِلْقُرْبِ مِنْ بَعْدُ أَوْصَى بِي سَعًا مِي بِشُهُ لِي مِنْ عَذُولِ وَلَاصَابِ بمِصْرَوَلَمْ اَفْرَحْ بِصَعْبِيْ وَأَحْسِابِى هُنالِكَ لُمْ آخْفِلْ بِعِلْيِي وَآدُ إِي

سَقِمْتُ وَزَادَتْ صَبْوَتِي ثُمَّ مَااشْتَفِي كَأَنِيَّ لَيْهُ آمْرَحُ وَآمْزَحُ مَعُ الرَّشَا وكغ ترتي عِنْ الْيَقَاءِ حَبَالِيْجِي

ل في وعلى الهامش كلّ فني ك في باللفظليس بواضح كيني الى جنّة عدن وضع اللهُ أدم فيها ولا يعلم مكانها عنى بسقط اللفظ - جزيرة معروفة باليمن له ف اعلى الهامش فعاد " ك ف ب اخشى ٥ ف ب ين ق ف ف ب يرنى الني في حب اننى ؟ واللفظ في اغيرواضح

وَجِ أَحِبُ وُ وَاللَّهُ ظُ قُوسِي وَنُشَّا بِي وَلَمْ آرْمِ عُذَّ إِلِي وَإَحْفَظُ قَارِيلِ وَبِالثَّخْرِاوْبِالِدِيْقِ خَيْرِى وَٱكُواَبِ وَلَمْ يَكُ نَقْلِي اللَّهُمْ فِي صَحْنِ خَلِّ الْ فَأَمْسِى دَلِّكُ لَأَطُوعَ سَلْبٍ وَايْجَأْبِ وَلَمْ تَسْلَبِي يَاعَزَّقُ لَبِي وَأَجِبًا وَوَجْهُكَ قِنْ دِيْلِي وَصُلْكُ كُلَّ عِرْانِ وَلَمْ اَتَنَسَّكُ خَوفَ وَاشِ وَاعْتَكِفْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ اَسْمَا عِمَا غَيْرُ ٱلْقَابِ عَهُوُدٌ مَضَتْ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ ادِّ كَارُهَا ڵڒؘٳڒٳڵڗۻؘ*ؽ*ڡؽؠڠۑۺڨۛؠٟؠۅٙٳۼٛۻؘٳب وَدَهُرُّ مَضِيَى لَوَكَانَ بِالْوَصْلِ عَايِّدً<sup>ا</sup> زَمَانِ النَّوَى لَادًامَ عِنْدِيْنُ يُهِالِسَّهَابِ تِعَضَى بِإِنْجَآ زِوَ خَلَّفَ بَعْ لَ هُ وَاَعْرَهُمْ مُ نُومِي مُلِمَّ مِا هُدَا بِي أَٱخْبَابَ قَلْبِي كَيْفَ حَلَّلْتُمُ ۗ الْأَسَى صَبَوَتُ لَكُمْ حُبَّا وَإِنِّ لَكُوْمِنَ فَياعِبًامِنِي النَّالْكُورُمِنُ الصَّابِي لَكَانَ إِتِّبَاعِي لِلْعَوَاذِلِ آ وْلَى بِي وَلَوَانَتُنِي أُونِيْتُ رُشْدِي يَ فَيْتُ كُمُ عِثُرُوا بَعْدَهَ ذَا الْعَتْبِ قَلْبِي إِعْمَابِ بِدِيْنِ الْوَفَالْا اَبْعَلُ اللَّهُ عَهْدَهُ <u> فَلَا طَوْفَ اِبْلالٍ وَلاقَلْبَ اَيْبَا جُ</u> سَقِمْتُ لِقُرْبِ الْعادِلِيْنَ وَجَهْلِهِمْ بِقُرْبِ لِإِعْداءَ وَبُعْدِ لِأَحْبابِ تَطابَقَ عِنْدِى الْحُزْنُ كَنَّا بَعُنْ حُمُ وَمِثْمَا شَجَانِهَ أَنَّنِي يُومَ بَيْنِهِمْ وَهَبْتُ رُقادِى وَالصَّباحَ لِنُهَّابِ صَباحًا وَطِرْفُ اللَّيْلِ ٱسْوَدُهُ كَابِي فَطِوْرِ فِي اللَّهِ مِي يَا لَمَوْفِ أَوْ قَعْ مُلَنَّ تَرَى • وَٱذْمُعُ عَيْنِي عَنْهُمْ مُ كُنَّ حُجَّا إِلَى وَكَنَّا تَوَلُّوا سِرْبِ عُا تَبْعُ إِ ثُرَ هُمْ وَمَاكُنْتُ فِيهِمْ قَبُلَ ٰهَـٰ نَا مِمُرْتَا بِ اسارقهم باللخظمين كتنرالعدى وَٱقْرَعُ مِنْتِي إِذْ تُولُوانَكُ اللَّهُ وَسَيْفُ اصْطِبارِي بَعْكَ أَنْ رَحِلُوانَالِي فِدَى لِلَّذِي يَقْوَى اجْتِما عِي بِلَحْبَانِي فَلَيْتَ الَٰذِّى يَهْوَى فِراقَ آحِبْسِي

لى بالنظى كى ف دلسلاك فى بايجاز كى ف احرقتم فى ف بوفى 1 على الهامش بعد كم تى ف بيعد كى ب بقرب فى ف بلا فى أبلال " والباب صنعه بتلاكس فى العامش فعرتم "لا فى 1 على الهامش خوفامن "

#### التحالثة قالَ يَتشوَّقُ أَيْضاً إِلَى اَ هُلِهِ

سَلامٌ عَلَى مَنْ لَا يَرُدُ مُحَوَا بِي "طُوبِل"؛ سَلامَ مَشَوُقٍ بِالْفِراقِ مُصابِ *ڝٙ*ؾٛؽڔۑٳۻؚۄ۪ؽ۫ۿؠؙٷڗۜۜۜڡٵؚۛۛ تَبُلُالَ مِنْ غِزُلاينهِ بِينِيًا بِ وَٱشْمِى وَقَلْبِى وَالْكُرَى وَشَبابِى وَمَنْزَةِ ٱثْرَابِي وَجُلِّ طِـلا ِى سَرِي يُع فَقَلْنِي مِنْهُ شَرَّمُصَابِ فَكُمْ خُنُلُ عَةٍ لِي بَعْدَ أَيْ بِشَرَابِ فَمَاطُونَ الشُلُوانِ سَاحَةً بايى مَهامِه فِي الْبَيْدِ اءِ حَكَّ صِعابِ نَعَمْ لِسَقًّا مِي بِالنَّوَى وَعَدَالِي نَعِيْمِي بِأَوْطانِي بِطُولِ عِقابِ وَكَنَّ دَمُومُ عَالْعَيْنِ غَيْرُصُوابِ جِفانَ جَهُوُنِّ لِلَّهُ مُوعِ جَوا بِي ڣؘٳڽ*ؘۜؠؘۼ*ؿۧڹؗؽٲػ*ۯڿ*ؚؠۺؚۿٵٮؚ فَهَلْ لَكِ إَنْ تُصْبِى لِرَجْعِ خِطَابِي فَياعِباً مِنْ مُوْمِنِ لَكِ<del>َ</del> صَابِي

سَلامٌ كَانْفاسِ النَّسِيمْ بِسُحْرَةٍ سَلامٌ مُقِيمٌ مِنْ مُعَنَّى مُسَافِرٍ سَلامٌ عَلَى آهُلِي وَدارِى وَجِبْرَتَى وَمَثْرُلِهِ آحْبَالِي وَظِيِّلُ صَعَابَتِي مُصابي بِسَهْمٍ وَا فِرِمِنْ فِراقِهِمْ تَرَكْتُ شَرابَ النِّيثِلِ حُلُواً وَبَارِداً وَ فَارَقْتُ مَالَاطَاقَةً بِفِراقِهِ وكثه قطعث عيسيى وواصلتِ الشمي عَاهِلَ سَمَّاهَا الْجَهُولُ مَعَالِلًا وَكُمْ عَقَباتٍ قَلْ تَبْتَدلَ بَعْكُ هَا وَقَالَ خَلِيْلِي إِنَّ فِي الْدَمْعُ رَاحَةً فَقَلْتُ فَقَدُّتُ الْعَيْنَ إِنْ لَمَ أَجُلْهِا إذَا مَا شَياطِينُ السُّالِوُ تَعَرِّضَتْ حُمَيْبَيَّتَالِكَ لَمْ يُواجِعُ لِنَا الِلَّقَا صَبَالَكِ قَلْبِي رَهْوُ بِاللَّهِ مُؤْمِنُ

وَذَاكَ بِنَاءُ مُؤَذَنَ بِعَوابِ وَطَارِهِ بَيْنِي وَالشَّبابِ عُرُابِي تَنُوبُ عَلَيكُمْ فِي السَّلامِ مَنابِي الفَّقْ بِ جَيْبِ لِمْ يَكُنْ بِحسابِي فَتَهْمِي عَلَيْهَا مُقْلَتِي سَعَابِ وَأَبْطِئُ آنِ بِالسَّقَامِ لِلَا بِي وَأَبْطِئُ آنَ بِالسَّقَامِ لِلَا بِي وَأَبْطِئُ آنَا بِالسَّقَامِ لِلَا بِي وَأَخِرُ عَيْشِي كَانَ بَنْ ءَ ذَها بِي وَصَالَحْتُ بَيْنَ السُّهْلِ وَالْطَرْفِ وَالْبِكُا وَعَشَّشَ نَسْنَ لِلْشِيْبِ بِلِسَّتِي آبِيْتُ سَمِيْرَ الْاَ عِبْمِ الرُّهُ هُرِعَلَهَا وَاضْرِبُ آخْماسِي بِالسَّلَاسِيَ الْمَا وَاشْهَلُ بِالتَّنْ كَارِرَوْضَةَ أَرْضِهِمْ وَاظْهَرُ لِلْاَعْدِ اءِ فَرْطَ فَجَدَلُهِ وَكَانَ الِلْقَايِدُ عُوولَلْمَتُ أُجِيْبُهُ وَكَانَ الِلْقَايِدُ عُوولَلْمَتُ أُجِيْبُهُ فَمَنِد مَا بَيْنِي كَانَ آخِرُ واحتِي فَمَنِد مَا بَيْنِي كَانَ آخِرُ واحتِي

## اَلرّاَبِعَتُهُ قالَ اَيْضَا يَتشَوَّنُ

عَادَ الْمُتَيَّمَ شَوِقٌ كَانَ قَلْ ذَهَبَا ، ٱلسِيطُ ، وَزادَ فِي قَلْبِ وَطُولُ النَّوى لَهَبَا صَبَّ قَرْيُبُ الْاَمِ إِن فِي الْبِعادِ إِذَا تَلْكُرًا لَهَ الْجِرِيْنَ الْجِيْرَةَ الْغَيْبَ ا مَتَامُهُ وَلَيَ الِيهِ مُقَسَمَةً انْ يَلْتَقِي الشَّهُ لِنِهُ الْوَيْرَى الْحَرَا مَتَنْ شِقُ الرِّنْ عَنْ مَلْ الْفَارِ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

لَقِيْتُ فِي سَفَرِي مِنْ بَعْدِهِمْ نَصَبَا لِلْقَلْبِ مِنْ جُوهِ رِالْاَفَرَاحِ مَاذَهَبَا وَجْدِي مَدْيدًا وَصَبْرِي عَنْكُ مُقْتَصَا حَلَّتُ وَلَلِنَهُ امَرَّتُ فُواعَجَبَ مِنِي وَأَبْعَل مَنْ قَدْ كَأَنَ مُوْتَقِبًا طَرْفًاصَقِيْلًا إِذَا مِاصَالَ آوضَهَا آمستى الجِيثِثِ بطَهْرِ الْغَيْبِ مُحْبَجَبَا وَبِالْوِصَالِ جَفًّا وَاللَّهُ رِّ يَخْشَكَتُ <u>اَيْدِى النَّوَى ِى إِنْ اَنْكُرْتُمُ النَّوْبَا</u> ٱلْحُزْنَ فَالْهَمَّ فَالِنَّ مْعَالْمُورَّدَفال مَلْوَفَ الْسُهَ مَا لَا وصَابَ فَاللَّعَبَا وَأَسِوَدَّ طِرْفُ اصْطِبارِى بَعْلَ كُمُوَكَبًا مَاكُلِّ يَوْمٍ يَنَالُ الْمُزْءُ مَالَمَلْبَا

رَفَعْتُ صَبْرِي عَنِي إِذْرَحَلْتُ وَقَلْ هَلْ عَائِكٌ وَالْآسانِى لَمْ تَزِلْ عَرَضًا يَا كَامِلَ الْحُسْنِ حُرْ فِي وَافِرُ وَارَى لاَ بَعْدَاللَّهُ آيًّا مَّا بِقُوْمِكَ فَكُ آيّامَ آمْسَى جَينْبُ الْقَلْبِ مُقْتَرَبًا وَبِتُ أَبْهِمُ كَأْسِي وَالْكُ دَامِهُمَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ بِالتَّرْحَالِ عَنْهُ فَقَدْ عُوِّضْتُ بِالْبَدْرِ عَثْقًا وَالرَّضَىٓ يَخَطًّا <u>قَدِاتِّخَنُا ۚ ثُهُهُودًا بِالنَّا ِيَصَنعَتْ</u> وَأَبِيَضَ طَوْفِي وَأَحْمَى تُصَمَامِعُهُ طَلَبْتُكُمْ فَاشْتَعَالَ الْقُرْبُ لِي بُعُلُّا

# آلخ استة

المَّوْنِقَةِ الْغَرَامِيَّةِ وَضَمِنَ الْإِسْمَ فِي اَوائِلِ السُّطُورِ إِذَا صَحَّ لِي مِنْكَ الرِّضَى صَعُفَ الْعَذْلُ: ٱلْلِحْلِيَّ: وَمَا مَرَّمِنْ قَولِ الْعَواذِلِ لَا يَحْلُو

ا ذكرى هذا البيت بطريق مراعاة النظيراسماءاريعة بحوراى الكامل الوافر المديد والمقتضب ك ف ب مقرنا تك ف ب وج لها ك ف ب مظهم ه في اعلى الهامش" المخشلب ودى اللولو" لذن ب وجيد ك في ج انظرتم شف وج فالمعل و فيبوج و في وعلى الحامش وقت "التصحيح من متن الله في قال رضي عنه " الفى حسقط اللفظ

بِقَتْلِ اللَّوَاحِى قَلْ اَشْارَتُو لُهِّى وَاصْعَبُ مِنْ لَوِمِ الْعَواذِلِ قَولُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا اَتَّ الصَّدُ ودَمَعَ الرِّضَى اَلَمْ تَعْلَمُوا اَتَّ الصَّدُ ودَمَعَ الرِّضَى اَلَهُ اَذِلْا مُوالِتَ لُوارِذِ كُورِكُمْ اللَّهُ اِذَا لَا مُوالِتَ لُوارِذِ كُورِكُمْ اللَّهُ اِذَا لَا مُوالِتَ لُوارِذِ كُورِكُمْ اللَّهُ اللَّيْ المَّالِي المَّيْ اللَّهِ اللَّهُ ال

فَلاقَودُ يُرْجَى لَدَى وَلاَعَفْلُ هُوَالِحُبُّ فَاشْلِمْ بِالْحَشَّامَاالْهُوَى هُلُ اَحَبُّ الْيَنَامِنْ قِلَّ مَعَهُ الْوَصْلُ ولِي دَيْنُ حُبِّ لَنَّ فِينَهِ لِي الْقَتْلُ ولاخَبُونِ يَأْقِ النَّي وَلا رُسُلُ فَوَا عَجَبًّا قَلْ طَابَ لِي فِيْكُمُ الْعَلْلُ فَوَا عَجَبًّا قَلْ طَابَ لِي فِيْكُمُ الْعَلْلُ نَوَا عَجَبًّا قَلْ طَابَ لِي فِيْكُمُ الْعَلْلُ يَلِنَّ مِقْ الرُّحِي وَيَجْتَمَعُ الشَّهُ لَكُ فَوَاللَّهِ مَا يَلْقَالَ فَحُشْ وَلاَ تِقْلُ فَوَاللَّهِ مَا يَلْقَالَ فَحُشْ وَلاَ تِقْلُ يَطِبُ فِي نَفْسًا بِالرَّضَى وَلَهُ الْفَضْلُ يَطِبُ فِي نَفْسًا بِالرَّضَى وَلَهُ الْفَضْلُ

> اَلْتُ ادِسَةُ قَالَ مَتَغَنَّالُ

عَفَااللّٰهُ عَنْ آجِدابِ قَلْمِي فَإِنَّنِي : الطولي البُعْدِ هِمُ قَدْعِفْتُ مَاذُ قَتُ مِنْ الْمُولِ الْمُعْدِ الْمُعْنَ دُالُكُ مُر لِلْقَلْبِ لَا الْجُبْرِ أَنَا الْمُعْنَ دُالْكُ مُر لِلْقَلْبِ لَا الْجُبْرِ

هَنِيأً لُّهُمُ قَتْلِى وَصَفْوَ مَودَّ تِي فَإِنَّهُمُ الْأَحْبَابُ فِي الْعُشْرِ وَالْكُسْرِ وَإِنْ كُنْتُ مِعَنْ لَاتَظِيْتُعُ دِمَاؤُهُمُ فَوَااللَّهُ فُعِ إِنِّي قَـٰ لَ عَفُوتُ عَنِ الْوَتْرِ فَعُلْتُ لَهُمْ هَـلْ يَنْطَغِى الْجَسْ بِالْجَسْ وَقَالُواتَبَكَ لَ مِنْ هَوَاهُمْ بِغَيْرِهُمْ <u>ڮؿ؞ٵڵٳۺٵڣؚڸۯٷڝۊۼؿڔڡؚٟؠ</u> فَوْالْعَصْمِ اَنِي بَعْ لَاذَا الصَّابُونِي خُشْرِ رًا بِيَ لِأَرْجُواَنْ يُسَامِحِنِي النَّويَ بِوَصْلِهِمُ مِنْ قَبْرِلِ أَنْ يَنْقَضِي مُمْرِي وَاغْيَالُ مِنْ إِنْهُ لِ قِ خَلَّا يِهِ قَلْ بِل مَرليثُلُّ بِانَّ الْخَتَّ يَرِوْي عَنِ الرُّهِرِي تواترَعِنْدِى مَارَوَاهُ عَنِ الْخِصِ ومُذُلاحَ فِي الْحَدِي اخْضِرًا رُعِذَارِهِ وِمَاطِالَ مَا آغْنَى مُحَيِّنًا وُعَنْ شَلْا رياضٌ وَاكْوَاكُ مِنَ الرَّاحِ وَالزَّهْرِ وَعارِضُهُ مِشْكِي وَرِنْقِتُ مُخْرِي فَخَدّا اللهُ تُفّارِي وَعَيْنَا هُنَرْجِسِي وَلَيْلُهَ بِثْنَا وَالرَّفِيْثِ بِمَعْزِلِ وَلَمْ اَرَمِنْ مَا إِي يُحَاوِلُ عَنْ إِمْرِي إِلَى آَنْ عَقَلْتُ أَنْعَقْلَ فِي قَبْضَةُ وَالسُكِرُ فَهَازِلْتُ ٱسْقَى رَاحُـهُ وَرُضَابُهُ تَعَفَّنْتُ عَنْ إِنْ وَلَمْ آخْلُ عَنْ وِزْرِ وَلَا أَشْتَكِي فِيْهِ أَمِنْ الصَّدِّ وَالْحِجْرِ وَخَرَّصَى يُعِأُ لَاحْرَاكَ بِهِ فَمَا عَفَى اللّٰهُ عَنِّي هَـٰ لَ ٱقُولُ قَصِينُكَةٌ وَصَلْتَ فَاحْيَرَا إِللَّقَ الْيُكَةَ الْقَكْرُر <u>ڔٞۿڵڸؽٙؾاڹۮڒاڵڗؙۼؚۘۘۼ</u>۪ٲؽٲڒٳػؘڡؘٛۮ وَٱحْيَى إِذَا كَيْنَيْتَ قَلْبِي بِالنَّشْرِ وَهَلْ تَنْطُوِى آيّامَ بُعَثْ لِاكْ بِالْلِقَا فَمَالَكَ عُنْ رُونِ جِفَاءِمُتَتَيِم أقامَ عَلَى مَاسَنَ شَهُرُعُ الْهَوَى الْعُذْرِي ٱوُدُّ شِلْهَالُوتَيْسَتِّى بِالْعُسْمِي فساعة وصل مِثْكَ بَلْ بَعْضُ اللَّهِ

من الفرى المراب وجيسع الزهرى الهواب كوفي بن مسلم ابن شهاب الزهرى عدن العظيما وفقيها جليلامات سنة ١٢٤ الهاو ١٢٣ الهراجع ألى سلين ج مراه المرافع المناعظيم العلم المناعظيم المناطعة المناطع

# السكايعة

قَالَ يَتَشُوِّقُ إِلَى مِصْرَكًا سَافَرَ فِي الْبَعْرِ إِلَى الْحِجازِ

مَتَى يَتَجَلَّنَا مُفْقُ مِصْمَ بِأَقْمَارِى: الطولُ، وَإِزْدِى عَنِ اللَّقْيَ الْمَادِيْتَ بَشَّارِ مَوَاضِعَ خَثِمُ اللَّتُمُ فِيْهَا كَأَعْشارِ بِلَامِتْةٍ عِنْدِي لِكَاسَاتِ خَمَّارِ تَشَوُّقَ صَبِّ لِلنَّوَى غَيْرِ هُخْت ارِ لِداخِلِهَ إِلَا لَأَمْنِ بُشَّى كَى مِنَ الْبَارِي فَيَنْشِقُ مِنْهَاالْأَنْفُ جُوَنِةً عَطَارِ عَلَى آَنَ زَنْدَ الْفَضْلِ مِنْ آهُلُهَ اوَارِي بِمِقْيِ اسِ صِدْ قِي كَاسِرٌ كُلَّ فَتَارِ وَمَبْدَا أَوْطَانِي وَعَايَةُ اوطَارِي وَمَطْلَعُ ٱقْمَارِى وَمَغْرِبُ أَفْكَارِى وَقامَتْ عَلَ خَلْمِي عِذَارِيَ آعْذَارِيَ

وَٱقْوَا ثُوا كَى الْوَصْيِلِ مِنْ مُعْفِ الرَجْهِ وَآهْتَزُّ كَأَلَنَّشُوانِ مِنْ فَرَحِ اللِّقَا إلى مِصْرَوَاشُوقًا لِمِصْرَوَا هَلِهَا وَيِاوَخْشَتِي يامِهْمَ مِنْكِ لِبَلْكَةُ هَيْبُ نَسِيْهَاتُ الشِّمالِ بِأَرْضِهَا مُحَسَّد قُ لَاقَدْحَ فِيْهَالِعالِيْبِ إذَا إِنَّا وَهُ الْعَامَ صَارِمُ مِنْلِهَا مَرأَتِعُ لَكَ ابِي وَمَلْهِي شَبِيْبَتِي ومنبزل آخبابي ومننزه منقلتي لِمشتُ ثِيابَ اللَّهْ وِفِيْهَاخَلاعَةً

افبون وعلى الهامش"قال يتفوق الى مصروقل توجه في البحرالي الجهة الحجازية ": فيج "قال رضى الله عنه يتشوق الى مصروق ل ركب البحر لجهة الحجاز" ك فى ب تنجلى ؛ فى ج تتجلى ك لعله يريد بالبشار بِبَشَّارَ بن برد الشاعرالينه يرالضري فالعصل لعباسى الاول في عهد المنصورمات سنة ١٩٨ عفى ب وجوفى اعلى الهامش"ولا" في في بكاسات لن في يسمى عنى النار م فى ج تحسده و فى ج لغايب ك فى ج فيار لا فى ب مرابع سا فى ج عنالى واعذارى

فَكُمْ مِنْ غَزالٍ لِيَ بِهَا كُغَزَا لَةٍ تَمَلِّكُ رُوحِي بِالْيَفاتِ وَاسْتُفَا رِ سِتُمَادِرُوَ مَعْقُ بَعْدَةً مِمْ وَإِبْدَادِ زمِنْ قَتِي لِلْبَ ثَارِمِنْ نُوْرِوَجُهِــهِ يَنَمُّ مُلَيْنَا عَرْفُهُ حِيْنَ يَنْتُكِي فَيَهُنُّهُ وَبِأَغْصَانٍ وَيُزَرِّي بِأَرْهارِ أأخبيا بتنااصليث فيالبخ بغكك بِنَارِى وَٱنْتُمُ فِيرِياضٍ وَٱنهار رَمَتْنِي النَّوَىَ حَتَّى رَكَبْتُ مَطِيَّةً آحادِيْثُهَا فِيْهَا غَوا يَبُ آسْمَارِ وَتُشْرِعُ فِي الْأَمْواجِ شَيْراً بِأَوْعَارِ ٳۮؘٳٳڛۜٙۿڷؙٲۉڣٙٲؠٛڟٲؙؿؽؚؠڛ<del>ڡ</del>ۣٳ وَجَارِيةً لَلِنَّهَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ تَبَطَّنَ فِيْهَ آمِنْ عَبِثِ بِي وَٱحْوَارِ وَإِنْ رُحِلَتْ فِي الْبَطْنِ تَمْشِي سَرُجْيَةً علىظَهْرِهَافَاشَمَعْ عَجَايْبَاخْبَارِي نَدِيمُ لِقُرُوآنٍ مُدِيْمٌ لَإِذْ كَادِ وَلَاخَيْرَفِيْهَاغَيْرَاتَ نَزِيْلَهَا وَآغِبُ مَا آهَكِيثُ وِ آيِنَ مُسَافِحُ مُقِيمٌ وَلَكِنْ مَنْزِلِي أَبَدُ اسارِي وَفِي سَفَرِي كُمْ أَكُنَّ لِي مِنْ مُؤَانِي سِوَىٰ الْكَتُبِ آجْلُوالْهَمَّ مِنْهَا بِالشَّفَارِ أبيث سمير الأفني آخسب التكم كُوَّاكِبُهُ مُحَتَّى تَعَشَّقْتُ بِهُمَّارِي فَطَالَ الدُّهُ بَى مِنْ فَقْدِهُ بَهِي وَالْتَحَادِي وَفارَقْتُ اَنفَاسَ الْحَبِيثِبِ وَتُغْثُرُهُ بَكَى ناظِرِى بِالدَّمْعِ وَالدَّمِ وَالْكَرِّعِ فَمُ ذَنَفَ ذَتْ طُرًّا مُكَاكُمُ مِانُوارِ فَمَا أَظُلَمَ اللَّهُ مُنْتَابِعَيْنِي وَقَلْنَاكُ وُلاة مُغَرامِي الْعاذِلُونَ وَأَفْمارِي وَحِثْ تُ لِذَيْلِ اللَّهُ مُعَ آنَيَّةً جَرَّارٍ لَبِشُتُ شِيالْتِ اللَّيْسِلِ حُزْنًا عَلَى لِلْقَا فَحَذُنُ فُكُمُ عَنْ مُقْلَتِي حَذْفُ إِضْمَارِ وَمَا فِي ضَمِيْرِي غَيْرَكُمْ مُنْ فَقُلُكُمْ

وَتَنْوِيْوِ أَبْصَارِي وَتَيْشِيْدُ اعْسَارِي نَا<del>صَّى</del> مَّتُمُ دَارَالِضِّيافَةِ بِالنَّارِ عَلامَةِ اَهْلِ الْبَغْيِ مَقْتَ لُ عَمَّارِ عَهَلُ تُكُمُّلًا تُغْمِضُونَ عَلَى عَارِ سَلِامِي عَلَى رُوحِي الْمُقْيَمَةِ فِي دَارِي لِلْعَظَى دِطِيْبِ الْوَصْلِ مِنْ كَيْفِهَاالسَّالِ<sup>ي</sup> وَلَاسَهَي ىالْبِاقِي وَلَادَمَعِلْ لَجَارِي مُقِيْمٌ وَإِنْ لَمْ تُطُوَشُقَّ هُ أَسْفَارِي لَذِيْنَ مَنِامٍ وَهَى أَشْمِي وَتَلْ كَارِي فَارْتِاحَ فِالْاَشْعَارِ لِلرَّيْدِ وَالْغَارِ فَمَنْ لِيَ مِ<del>نْ</del> مَعْشُوقِ قَلْبِي بِآثارِ مُهاجِرَةً أَمْسَتْ دُمُوعِي أَنْصَارِي لتخفييف آخزابي وإخفاء إشتاري يَكَالْحُزْنِ جَمْ لَاعَنْ قُلُوبِ بِٱبْصَارِ فَاعْلَانُ مَبْرِى لَايُسْآبِهُ إِلَّهُ الْمُرَادِي

وَاَنْتُمْ مُنَى رُوحِي وَهَنْ كُ بَطِيْرِتِي نَزَلُمَ ۚ بِقَلْبِي وَهُوَ عَمَّا رُحُبِّكُمُ فَيْنِ الْبُكْيْنِ لِابْتَغُوالَهُ الْقَتْلَ إِنَّ مِنْ ٱڟؖؿؙٵڵٮؘۜۅؘؽڶؿٛٮۜٙٮڎ۫ؠۼٳڔڵؚٳۜؾٚؖڹ فَيَانَسَمَاتِ الرِّرِيْحِ بِاللَّهِ بَلِّغِي سَلِيْهَا تُسَامِحُ مُقَلَتِي مِمَنامِهَا وَلاَ يَخْبُرِيْهَا عَنْ سَقَامِي يَثُومُهَا وَقُولِ لِهَا إِنِّ عَلَى عَهْدِ حُبِّهَا رَحَلْتُ بِلَاقَلْبٍ وَلَاأَسِ وَلا وَإَذْكُرُوارًا قَلْ حَوَتْ طِيْبَ عَرْفِهَا <u>ٷڡڹٛۯۻۣؽٵڵؖٲؿٵۯڡڽٛؠؘڡ۬ؠۼؽڹؚؚؚؚۣ</u> فِياَثَ ٱصْبَعَتْ مَنْ هَامَ قَلْبِي مِحْتِهَا كَفَى حَزَنًا أَنْ لَانْصِيْرَسِوَى الْبُكَا وَمَااسْتَعْبَرَ الْعُشَّاقُ إِلَّالِيَكُ فَعُوا أيتر عَوامي مِنْ عَذُ ولِ وَحاسِدٍ

الف وجواعلى الهامش فاحرقتم "التصييح من متن الا في اعلى الهامش المشير الى قوله صلعم في عمارين ياسرويج عماريقت لمه الفيئة الباغية "عمار بن ياسركان من صحب الذي صلعمات شهيل بحزب صفين سنة ٢٥ هـ المبعد للمعالى من متن العلى المعلى عن ب المعلى عن ب وج تسوء ها لافى ج وفارقت بعلى المناها من متن العلى في ب وان المعلى عن ب والمعلى المعلى ا

بُلِيْتُ بِمَنْ لَمْ يَدْرِمِقْدارَ مَبْوَقِ وَابْسَمُ لَاكِنْ لَوبَدالَكَ بَاطِخِي وَرُبَّ صَدِيْقِ ضاقَ بِالْبَيْ صَدُّهُ يَقُولُ أُوارِي لَومَتِي آوْ اَبْسَهَا يَقُولُ أُوارِي لَومَتِي آوْ اَبْسَهَا لَقَلْ غَرِّنِ داعِي الْفِراقِ فها آن خَلِيْفٌ لِالشَّعِانِ طَلِيْقُ مَدامِع وَانْفَقَتُ عُمْرِي لِلْوُصُولِ اللِّقَا سَوَى آنَ هَتِي فِي فُوادِي مُقَرِّرٌ

قيالَهُ فِي بَعْكَ الرَّحِيْلِ عَلَى الدَّارِ ظَهَرْتَ عَلَى نارِبِهِ ذَاتِ اعْصَارِ وَمَاكُلُّ مَنْ لاقَ الْفِراقَ بِصَبِّارِ وَمَا حَالُ زَنْدِ الصَّبْرِقُلْتُ لَهُ وَارِی وَرَدْ مَ وَلَمْ اَعْلَمْ عَوادِبَ اِصَّلَادِی صَدِیقٌ لِاَحْزانِ اَسِیْرٌ لِاِفْکارِی صَدِیقٌ لِاَحْزانِ اَسِیْرٌ لِاِفْکارِی فَمَا نِلْتُ مِعَالَا أَنْجِی عُشَی مِعْشارِ وَراتِبُ دَمْعِی بَعْلَ هُمْ مُطْلَقٌ جَارِی وَراتِبُ دَمْعِی بَعْلَ هُمْ مُطْلَقٌ جَارِی

> ل ف ب اظری تا فى ج اصرارى تا فى ج لا ذكار ئى فى ج غير

# اَلْقِسْمُ الْحَامِسِيُ اَلْاَغْراضُ الْمُخْتَلِفَةُ

#### ٱلْأُوْلَى

قالَ هِيدَبَّ الِلشَّيْخِ اِبْراهِيمَ الْجُحَافِي وَهُويَعْتَنَّى عَنْ قَصِيْكَ قِ اَرْسَلَهَ الِيَهِ مُهَنِّياً الْهُ عِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

اَهُ لَا يِهَا حَسْنَاءَ رُوْدَ الشَّبابِ: السهِ عَنْ وَافَتُ لَنَاسَافِرَةً لِانتِقَابُ مُفْتَرَّةً عَنْ جُوهِ رَا رَئِعِ لَكِنَّ مَأُوا هُ الشَّنَا عَالِهُ لَا بُعَالَ الْعِلَابُ جَادَتُ بِوَصْلِنَا عِم انْصَلَتْ بِعِنْ الْمَعْلَابُ وَلَمْ نَنُ ثُنُ مِنْ مَلَا عُم الشَّل بُ فَا اللهُ عَلَى الشَّل بُ مَلَا عُلِل اللهُ عَلَى اللهُ عَ

له هواسلمعيل بن ابواهيم الجحافى مات قبل سنة ست و فا خائة - كان شاعرامقت را على النظم ..... راجع الضوء اللامع ج ٢٥٠٥ من غان عشرة من فالضوء اللامع "سكوا" عن في وعلى الهامش" اى المراكب" هن و "فاجاب امتع الله ملام ببقائه". في بوج سقطت العبارة له في ج بالتهاب .

جَادَلَهَا الْغَيْثُ أَبِعَثْ طِانْسِكابْ وَمَاالِرِّياضُ الزّاهِ راتُ الرَّابِ غَنَّاءَ عَنَّى الْوُرْقُ آوْرا قَهَا فَنَقَطَتُ عُجُبًا بِلُ رِّ السَّحابُ وَاَطْرَبَ الْإَسْمَاعَ وَقُعُ الرَّبَابُ فَواقَتِ الْأَبْصِ ارْا غَصَانُها يومًّابِاَبْهَى مِنْ حَدِيثِ لَهَـا آخيتى موات الأدب المشتطاث آهُدَى كَنَاكَانُونُ آزمارِمَا فَقُلْتُ يَا أَشُرُا كَيْسَانُ آ بُ قَبُّلْتُهُمَا ثُمَّ تَرَشَّفْتُهِ لَا وَمَا تَجَاوَزْتُ الرِّضَى بِالْرَضَابُ مِنْ نَظْمِ إِبْرَاهِيْمَ أَدْ يَنَ مَنَابُ دَعَاهُ لا يُعْظِمُ إِمْرَاهِيْمَ أَدْ يَنَ مَنَابُ دَعَاهُ لا يُعْظِئُ مِنُوبِ الصَّوَابُ كأنتهَا نابَتُ قَصِيْدًا زَمَتْ ذُوالنَّطْمِ كَالْغِيثِ اشْبِحِامِّا إِذَا بِالْحِكْمَةِ الغُكْرًا وَفَصْرِل لَخِطاب وَالسِّبْعُ مُ يُوْرِي عِمَا مِ الْحِبَى فَالَّذِيثُوكَ النَّكُثرُ وَاللِّيفَوْكَالشِّسخْرَى ضِياءٌ فَاقَ ضَوِءَالشِّهابُ مَنَ الِيَ عِلْمِ وَحِلْمِ إِلَى فَضْلِ وَفَصْلٍ جَايِنَ إِللطِّلابُ بِالْعَيْزِعَنْ يَنْكُمِ إِذَا طَالَ طَابُ بِتُ بِها فِي لَيْسَلَمِي ظَأُمِيًّا آرُومُ تَعْيُونِيضَ الشَّرابِ السَّهُبُ وَلِايَكُ وَرُالنَّظُمُ لِي فِي حِسابُ أَشْرُبُ أَخْمَاسِي بِأَسْلَاسِهَا فَأَللُّهُ يُولِيْكَ جُزِيْلَ الثَّوَابْ آتَبْنتُ عَنْ مَرْجَا بِنَكُمُ بِالْحَصَى عَطْفًا عَلَى مُبْتَدِينَ عَلِيعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمٌ فِيْمَا آجَابُ والكف ل والدّار وطيب الشباب ٱللهُ فِي صَبِّ جَعْناً وَ الْكُرِّكُ وَسُنَّاعَنْ آخُـلالِهِ كُلُّ باب إَثْنَتَحُ لَهُ بِالصِّفْحِ بِابَالِرِّضَى

لف بسنمائی بستان : فی ج بشمی بنسیان ک فی ج فقلتها ک فی ج الالفاظ پیست بواضحه کے فی ج بروی ہے فی چ هذی لا فی ب جائز ک فی ب طائفیا : فی ج طامیا ک فی ج تغویض ہے فی ج واللہ نانے ج بائع لا فی ب فافتح : فی ج وفافتح

وَهَاتِ فَيْسَنْ مَااشُمُ ذَاتٍ إِذَ ا وَإِنْ نَبُسَيِّ لُ سَعَ ذَالٍ وَ لاً وَآَبُقَ قَرِيْرَ الْعَيْنِ تَحْفَى بِهَا مَالاحَ بَخِرْمٌ فِي رِياضٍ وَمَا

مَاصَحَفُوهُ كَانَ مَاؤَى الرُّضابُ مِنْهُ تَرَى لُغْزاً بَرُومُ الْجُوابُ مِنْ مَلِكٍ عالِى الدُّرَى وَالْجَنابُ اَشْرَقَ فِي اُفْقِ سَماءٍ وَغَابُ

# اَلتَّانِيَةُ

قَالَ جَوابَ الْقاضِي عَيْدِ اللِّي بْنِ ابْنِ مُكانِسَ عَنْ لُغْرِز فَ سَيْفٍ ، أَوَّلُهُ هُ

شِهابَ الْعُلَاوَالِدِيْنِ يَامَنْ عُلُومُهُ: الْطُولِ"، تُشَيِّم فُ آفاقَ الْمُلاوَتَرِنْيُ الْمُولِ وَرَيْنُ

أَمُولَاىَ مَجُهُ كَالِدِيْنِ وَالْبَارِعَ الذِي الطولِ الله الفَضْلُ إِنْ صَاغَ الْقَرِيْضَ قَرْنُ الْمُولَا فَ الْفَضْلُ إِنْ صَاغَ الْقَرِيْضَ قَرْنُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ عِنْدِي مَنْ وَنُ نُ وَالْمُؤْتِ عِنْدِي مَنُ وَنُ نُ وَسَنَفَ مَمْعِي حِيْنَ الْمُجَمَّنُ عَنْدِي مَنُ وَنُ فَ وَسَنَفَ مَمْعِي حِيْنَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ عِنْدِي مَنْ وَنُ نُ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ عِنْدِي مَنْ وَنُ نُ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ عِنْدِي مَنْ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ عِنْدِي مَا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْ

لَى تَعْرُلُ لَا فَى حَنَائِقَ لَلَى عَنَى يَعَظَى كُنَ بُو فَى وَعَلَى الْعَامَشُ قَالَ عَيِسِالْجِدَالدين ابن مكانس عن لغزكتب به اليه في سيف اولها "في ح "قال سلمه الله عجيب المجد الدين بن مكانس عن لغزكتب به على سيف اولها "هو هو عِد الدين وضل الله ابن الوزير فخزالدين ابوالفرح عبد الرحمن بن عبد اللوزات القبطي ولد في شعب أن تسع وستين وسبعمائة وتوفى بالطاعون في ربيع الآخرسنة القبطي ولد في شعب أن تسع وستين وسبعمائة وتوفى بالطاعون في ربيع الآخرسنة التنتين وعشرين و تماغائة ، واجع حسن المحاضرة جماص المحاضرة المحافي المناها من شنف "خي جبت في جبت في جبت في الكلمة من شنف "خي جبت في جبت في جبت في الكلمة من شنف "

يَشُقُّ عَلَى الْغَثْمُ إِلْبَكِيْدِ اهْتِدا وُكُ لِتَعْفِينِهِ إِنْ ظَنَّهُ سَيِهُونَ بِطُزْقِ الْهِ وَيْنَاكَا يَكَا ذُبِينَ وَمُلْتُ لَهُ فَيِّعَ بِقَلْبٍ وَإِنْ تَسِيرُ عُبِينًا عَبْدَةً مِلْكِ لَا آداهُ يَخُونُ وَإِنْ رُمْنَتُهُ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ مُعَاجِبًا لَدَى الْعَرْضِ فِي الْآسُواتِيَوَهُوَجَمَيْنُ إِنَّاتُكَلِّبُوٰهُ لِلشِّيئَ يَيْسَ لَحُسُولُهُ يَمَانٍ وَفِي قَيْسٍ لَهُ مَدْخَلُ وَكَـٰهُ ظَهُومٌ لَهُ فِي قَومِه وَ بُطُسوتُ وَسَوِنَ ثَرَاهُ بَغُدَ تَغُيْدِ فَسَلُبِهِ وَآخُرُمُهُ ٱشْحَتْ تُعَدُّ شَلاشَةً وَإِنْ عَدْتَ لِلتَّغَيْرِكَيْفَ سِكُونُ وَمَنْ قَالَ بَلْ عَزْفَانِي لَيْسَ يَهُمُ إِنَّ وَفِي عَلْسِ ثُلْثَيْدِ وَلِنِلُ عَلَى الَّهِ يَ آش تُ إِلَيْهِ وَالْبَيَانُ يُسِينُ يُظُنُّ مَعِازًا فِينِهِ وَهُوَيَقِينُ وَكُلْنُاهُ مِا لَقُمْعِينُونَ مُنْ مُحَمِّقُونُ مَيَلُقًا هُ ذُلُّ لَا يُحَسِّنُّ وَهُــونُ يُعَدُّ بِلا لَمَنْبِ وَيُعْمَ بُ ظَفَرُهُ وَظُلَّ بِدِيْنِ الْعَارِمُ بِنَّ يَكِ يُنُ فَإِنْ تَوْبُوامِنُهُ الْطِلْاعَزَّحِسَاهُ وُ بهِ عُولًا لِهِ الْهِلْدِي وَهُسُوَ مُبِّلِينُ ويُعْرَبُ لِكِنْ بَعْدَ مَا كُلَّمَ الْعِدَى رِمَا بَ الْعِيدَى إِنَّ اللَّغَا تِ فَنُونُ وَسَكَّاهُ بِالْمُنْدِيْلِ ثَوْمٌ لِلسَّحِبِ نَتُلُ مَحَّ فَٱلْمَعْنَ مَلَيْهِ مُعِلَيْنُ وَإِنْ قَالَ مُومٌ قَلُّبُ مَعْنَا هُ مَا لِلَّهِ بَغِيْلٌ وَآشًا حَمْهُ بُهُ فَتُحْدِيثُ عَيْثُ لَهُ جِسْمٌ يَعِدُ ضَرِيْبُ رَّمِنْ شِدَّ وَالْبُرْدِ اعْتَرْتُهُ الْمِرْأَزَّةُ عَلَى آنَ حَوَّ الشَّارِفِيثِهِ وَ فِينُ لَهُ دَجْنَةُ ثَدُانُهُمَ قَتْ وَجَسِينُ هُوَالْاَبْيَعَنُ الْفَوْدُ الْحَيْنِيْبُ بَيْنِانُهُ

ا فى ج العبى ا فى ج تكا د تبين الله فى ج يجد الفائل المامش مواده بقولد عبد ملك هومتل قن بيت الله فى ج المتصبير الفى ب وج سقط البيت كف اطى الما المامش بالعبين من المين وهو الكذب الله فى ب وج الغارمين ، فى اعلى المامش بالعبين المهملة العارم الجرى " فى فى ج بمنقوله الله فى ب متين الله فى الحلى المامش حس الم يمانى بالمعنى الله فى بالمعنى المعنى ال

#### التشالِث أ

قَالَ عِجِينَا لِشَخْصٍ كَانَ إِيُسَمَنَهُ نَخَانَهُ آشَكَ خِيانَةً ثُمَّاتِهُ يَطْلَبُ عَودَ وُدِّهِ وَيُغَالِطُهُ عِينَايَتِهِ: ٱلْجَهَامِهُ:

ٱشْتَغْفِرُ اللهَ كَاوِيْنُ وَكَاحَسَبُ البسيط، لِخَامِنِ ظَدْرَهُ الْاِخْوَانُ مَاحَسِبُوا حَانَ الْآمَّاتَةَ وَالشَّتَنَ الْخِيرِّانَةَ وَاسْتَسَتِّنَ الدِّيَاتَةَ جَانٍ ثَلَيْمُ الْعَطَبُ

فَقَالَ قَدْ ذَهِ مِن الْحَفُولُ وَالذَّهِ مِن بِزَعْمِهِ فِ بَيُوتِ مُركَنُهَا خَرِبُ مُنافِئُ عَداع الْقُولِ مُحْتَجِبُ مِا لَّنُسكِ قَلْعَا سَلِيمًا عُرَّهُ الْاَدْبُ رِعْاً سِوَى الْلِزْئُ بِمُيْنَ الرَّبُحُ يَكُشُبُ حَتَّ اصَرَ ثَعَلَيْهِ حِبِينَ الرَّبُحُ يَكُشُبُ اِصْرادُ فاعِلهِ مِنْ لَعِثْ وَمَا يَنْبُ

أَصِيْبَ فِي عَقْلِهِ بِالعَيْسِ إِذَ لَمَعَتُ فِرَا وَعَاجَ يَكُلْبُ عَوْدَ الْوُرِّمُعُتُ فِرَا جَارَتُ سَيَّ بَعِيْ رَقِي شُوبَيْنَ حَشُومُها كَامُرُحَا إِلَيْ يَاغَوْلَ وَهُ حَدَدَعَثُ وَمِا الْكُنْ فَ يَاغَدُ الدُّنْ فَحَا الْكُتَبَثُ وَمَا الْكُنْفُ يَعْبَيْمِ الدُّنْ فَحَا الْكُتَبَثُ وَمَا الْكُنْفُ يَعْبَيْمِ الدُّنْ فَعَا الْكُتَبَثُ وَمَا الْكُنْفُ مِنْ ذَنْبِ وَمِنْ خَطَاءُ

ا في ج بمغضوب على في بتمين واللفظ في وليس بواضع على في ب وج سقط البيت الله بي بوي على الماسش قال بهيا التخص خانه في مال جزيل تم كاتبه وفي الهامش قال بهيا التخص خانه في مال جزيل تم مطالبا غود وده مغالط بينايته فا جابه "في ح "قال بقاه الله مجيبا لتنخص خانه في مال جزيل شم كاتبه مغالط بيطلب عود الود هي في سائل المنفط استبان "ولعله كما كتبناه" استتن كاتبه مغالط بيلب عدم ه في جنان تخير في يومبن و

فَقُولُ مَا دُقْتُ مِنْ دِيْقِ سِوَى ضَرَّبِ فكيف أوْحبَ ضَرْبي ذَا لِلْفَ الصَّرَبُ ودُ قَتُ خَمْراً لَقُلْتُ الْسَكُرُ مُوَّجِبُهُ عَدُّ لِلْاسُنْكِرِ هَذَا هُوَ الْجَبَبِ مَاكَانَ الْأَيْرُكِ يُؤمَّا قَطُّ يَنْسَبِ مِنْ تُ فِي دَيْكُمِ مُلْعَيْ لِأَجْبَ لَ نَيْ بَالَغْتُ فِي ٱلْفَتَكِ حَتَّى فَاللَّكَ ٱلأَبُّ مُلَادُع ٱلَّالِ فَكَ فَعَنَّ اللَّهُ فَاكَ لَتَدُ نَّ الْكِيْانَةَ فِي أَلَا شُوالٍ عُرْمَتِهُ كَا استُدُمِنَ شَرْبِ مَالِلْعَقُل يَعْتَلِّبُ عَبِكَ لَمْ تَشْرُبُ وِالْخَمْرَالَ اللَّهُ لَافْ أَمَّا شَرْبُ إِثَمَّا عَنَاهُ اللَّهُ وُ وَالطَّرِبُ إِنَّ مَنْ يَكُفُرُ النِّحُسْمَ لَيُعَلِّرُا إِ فَأَضَ لِنَيْلِ ثُوابِ اللهِ يَحْتُبِبُ إِنَّ حَسَ الذِّى يَلْوِيعُقُوبَيَهُ لَاسِيمَ الْحَادِعُ مِنْ شَأْنِهِ أَلْمَرْبُ إِنْ مُثْلِفَ مَالِ الْنُدُيِّرُ يُثْلِفُهُ إِنَّ مُثْلِفَ مَالِ الْنُدُيِّرُ يُثْلِفُهُ تَذْ تَعَدَّ يُتَ حَدَّ الْتُلْفِيْ يَنَ لَهُ رَبِّ الْعِبَادِ الَّذِي يُخْشَى وَيُرْتَمِّ سَب فَتَلْبُهُ لِدَوَّامِ الصَّدِّ مُظَلِب مَذِا ضِيْعُ أَمِرِي المُتْ تَلِكُ يَدْتُسِبُ يْشَ سَكُنِيكَ مِنِي الرَّلُئُ قُلْ يُحُرُ لْلُّتَ بَانَ كَمُمْ غَنَّدُرِى وَمَاغُرُهُ إِ عُدْدِى وَلُوعَى فُوَّاعُدُ دِى كَمَا عَسَّمُوا كَبْتَ شِغْرِئَى مَاعُذُوا مِرِي حَدَدَا مَعْ مَىٰ وَقَا بَلِهَا مِنْ صِنة مَسَا يَجِبُ زَعْهُ الْقَدَ رُالْكُتُوبُ أَوْ قَعُ ا فَالنَّصْ مِهِ وَٱلْحَدْثِ ٱلْفِشَّا فِيهِ مُكَلِّبَتِهِ الله لأعُدُدُ وَإِلَّا ٱلْعُدُوصِّعُفَهُ قَلْبُ عَنِ الْحَقِّ لِلْأَكْمَدُاعِ مُنْقَلِبُ لُلْتَ إِنَّ الَّذِي كَ أَهْوَا ﴾ لا شَرِيقُ وَلاَ يَمْتُودُ وَلِأَفُظُّ وَلاَ صَّحَعَ فَ مُثُهُ كَانَ كَمَا بَالَثَتِ نِيهِ أَمْبِكُا تَرَضَى بِعَفُو وَإِنْ لَمُ يَسَكُنُ الْغَضَّبُ يَدُاكِ مِنْ مُسَالِهِ تَسْطُووَ سَنَّهُبُ هَبُهُ كَأَنَ مَالِمُ عَالَتَ مَا آكِكُرُونِ حُلْتُ بَيْنَ ٱلذِّي يَمْوَاهُ مُعْتَدِياً وَيَثِينُ تَعْيُوبِهِ مِسْذَاهُوالْجَبُ مَمَتَنِي آئِيمِيّاً لَيْنَى فِيهِ مِرى المنتي لصويتم المعشرب أنتيث

فى جيتول ك في جمتلب ك في جديزه كا في ب الناس في في جمتلف في ب في منافقة في ب في بالمنافقة في المنافقة في المنافقة

كَا أَنَ اللَّقِيْطَةِ لِكُنْ قَوْمَتُ ا ذَهَا وَا لَوَكُنْتُ مِنْ مِنَا فِن لَمْ تَسْتَجُ ذَهِبَى نُواَنَّ مَا لِي رِكَازُكُمْ يَحِينَ إِذِي الْحَسَّ عَامِينِهُ سِوَى الْمُسُنِ الْدِّرِي يَجِبُ هُ أُفْصًا رُحَلًا لُاعِنْدَكَ الْسَلَبُ جَعَلْتَهُ مَالَ حَزِبْ إِظَافِ حَرْثَ بِلِهِ وَاللَّهِ مَا هُرًا لِأَمَالُ فِي رَهَبِ مِنْ دَبِّهِ وَلَهُ نِي جُودِ ﴿ يَعْبُ عُوْنَهُ وَا فِرُ وَالنَّهُمُ مُعْتَضَبِّ عاملته يتشيط الغند ومنشهما بَوْمُ الْقِيكَامَةِ مَا ذَا الظُّلُمُ تُعَلِّبُ فسؤك تعلكه تخفآ أئ منقلب وَقُلْتَ قَدْمِرْتُ مُثْرُوكًا بِلاَ نَشَجُ لِأُنْنِي لَيْسَ لِي إِلَّاكُمُ مُ نَشَجٍّ مُلْیْتُ شِمْرِی مُمَّی تَدُنُّووَ نَفْتُرَفِّ وَصَادِمِنْ بَعْدُدِحُبِي فِي الْكُنْسُ الْمُسِنَّ هَذَا فَدَعُ قُلْتِكِ الْلِنَدُّادَ يُلْتَهُبُ سَ السُّعِرُ نَا دُالْتُ ذُرِعَيْ كَ بَا وَلَيْنَ مُنْفَعُ تَعْرَيْبُ الْجُسُومِ إِذَّا كأنَ الْوِدُادُ بِسُّرِ الْنَيْطِ يَنْعِبُ الْمُ تَطْمَعُ بَعَمْعِهِمَا فَأَلُودُ يُنِعَلِبُ إِذَا الْأُذَى خَالَظُ الْوُدُّ الْعَسَدْيَمَ فَلاَ هَيْهَاتَ مَا بَيْنَنَا فِي خُلَّةٍ نُسَبُ فَكَيْتُ تَطْلُبُ مِنَّى بَعْدَ هَا نَشُبُا فَمَالُهُ وَيَدُّيُنِنَى وَلَا سَسَبُ اللهِ بَيْنِي وَبَيْنُ وِ دَا دِي فِيكَ فَاصِسَلَةُ وْقَدْعَدِمْتُ الْمُدُى مُذْعَادَ يَحْجُبُّ وَقُلْتَ فَكُ غُرٌّ فِي مِنْ صُنْهِ غُرٌّ يَامِ لَوْلاَهُ مُاكِنْتُ فِي وُنْتِا وُتُنْتَرْبُ أثث الْعَزُو والْدِي بِالدِّيْنِ عَرَّيْكَ لَيْ يُواُ فَلاَ عَبَبُ اَنْ ظُلِ يَكْتَبُ لَعُمْ وَانَّ امْرُأْ يَجِسُونَ يَعْسَلَى حَسَلَى حَسَلَى

ا في هذالبيت اقتباس من بيت قريط بن انيف انظرول بيت في بابلاسة وسلام في بيت في بابلاسة وسلام في بيت بنيط تقى بمنتصب ع اورد هنا بطريق مراعاة النظير اسماء اربعة بجوداى البيط المنسرة الوافر والمقنضب ع في ج نسب لا في بين وج يدنو ويقترب في ج يجب لا في ج افظ لا في ج منقلب الا اور دفي هذا البيت بطريق مراعاة النظير مصطلحات زعانات الا فاعيل وهي الفاصلة الوتد السبب ويين بين الفي ع محتجب عافي بوج عرفني ها في ج مكتب عرفي ها في حالة المنافق المنافق ها في خوا في عرفي ها في حالة المنافق ها في خوا في حالة المنافق ها في خوا في حالة المنافق ها في حالة المنافق ها في خوا في خوا في حالة المنافق ها في خوا في خوا في خوا في خوا في منافق ها في حالة المنافق ها في خوا في

يَومًّا فَلَيْنَ إِلَيْهِ قَطُّ يَقِّ مَنْ الْمِي وَحِيْنَ يُلْدُعُ مِنْ لَجَهِ وَصَبَّى فَطِنَّ اَ يُنِي الْمُصِدِّي فَتَبَّدَا لَنِي وَالْعَلَجُ وَتُلْتَ عِنْتُ إِلَىٰ ٱ نُؤَا رِعُزَّ مِتِ إِ مُثَالِبِي وَتَعِلَّتُ دُونَ الْحِسُ كَّذِيْتَ لَاْغَىٰ مِنْدِى بَلْ حُوِّى دَشُكا وَاللَّهُ مَسْمَى لا مَالُ وَلا مَسَب ٱفَىٰ لُهُ خَذَ إِنْسِّصَاداً لَا مُعَنَا يَلَ عُرْلِكَ مِنْ كُلِّ مَعْنَى حَاذَهُ النَّصَبُ وَ لِلْتُ لَا مُولِكُ فِي وَعُوى عَبَّةِ مَنْ خِيَاكَةٍ لِلَّذِي تَرَكُّرُونُرُكُمُكُ مَكَنَّ كُومِكَ بِمْ لَمْ نَسُنَّهُ نَعْسَكَ مَنْ تَسْتَقِينَى يَا سَيْعُ مَا ذَا الْعُتُ وَالْكُذِبُ نَعَشَى وَقُلْمِهُ مُثِبًّا مَا لِحَبَّال أَلَبْ يَعْنُ عَنْ وَتُبَنَّ فِي جُنِهِ الرِّيبُ إِنَّ الْوَقَاءَ لِلَّهُ تَشْرُطُ ٱلْمُحِبِّ فَسَنْ خَيْوَى وَلَوَلَامَتُ ٱلنَّصَّالُحُ الْيَصَّالُحُ الْيَعَتَبُوا وَالْحُبُّ مِنْ بِشَرْطِيهِ طَوْعُ ٱلْحُبُّ لِمَنْ عَنْدُلُ وَٱخْسِرُهُ وَصُلُ وَكُفَّةً رُبُ وَقُلْتَ أَدُّلُهُ مُطَلَّ وَأَوْسَطُكُ مِنْهُ الصَّفَا وَالْوَفَا أَدُنُوهُ وَأَقْتُرَبُوا حَدُا بِكُونِ لِعَبْمَ لِيبِ فَمَنْ عَرَفُوا مَنْ أَنَّهُ آتُهُ يَبْنِي وَيُنْغَيِّبُ وَمَنْ بِنِشَرِ نَمِينَ لَعُمْوهُ مُحْكِشًا اَعْزُلُهُ اَتُهُ لِلدَّمِّ الْمُعَلِّبُ ثُمُّ النَّهُيَّتُ إِلَى الْكُنْحِ الَّذِي ثَهِيدُتْ وَكُلُّ مَا فِيهِ مِنْ وَدٍّ فَكُوْمُ مُلْكُم نَعَيُلَتُ مَا نِيْءِ مِنْ وَمُسْ إِثْمُنْقِطُمُ بالرَّدِّ فَالدُّرُكُمُّنَّا مِنْ مُعْشَلُّهُ فَالْ اعْرُجُ عَسَلَى مَا فِيْءِ مِنْنَ عِنَجَ عِلْوالْهَ وِيُشْرِالَدِّي تَنْبُدُوهِ الْغُنَّا مُنِينًا مُثَلِّكُ مَا يَعْنِي أَرْتَشَا سُكَ مِنْ فَعُثُلَثُ وَافَنَّ رَأْيِ وَانْتَى الطَّلَبُ خُلُهُ آجِيدُ لَكَ بِنْ ومِنْ مُوَا فَتَتَةٍ

1 اخذ هذا من حدیث النبی سلم " لا پلیخ اللوهن من مجروا حد مرتین " تجریا این آن ع فیج والقلب عد فی ب تخلت ، فیج تملت علی ب الامولاك فی فیج نقل الا فیج برجی و بر تقتب ك فیج بقضی ك فی ب الام ب الدی ك فی ب عدل الفی ب تجریب الا فی ج بعیش بغش الا فی ب وج ولا الا فی ج الیف ا

على في ب وج البخب على في ب وج البخب

#### الرّابت أ

قَالَ يَشْكُومِنْ بَعْضِ أَصْدِ قَا يُهِ فِي عَرَضٍ عَرَضٍ

إِلَى اللَّهِ أَشَكُو مَا لَتِيْتُ مِنَ الرَّجِي وَمِنْ سُوءٍ حَقِي فِي الظُّلَامِ إِذَا بَيْعَا

يَسْمُتُذُودَاتاً وَالْنَجُدُومُ كَأَكْمُتا مَسَامِيْرُ فِي سَعْفُ لَهُ قَدْ تُكُورُ

يَكُولُ كُمُسَيِّى حِبْنِيَ صَاحَبْتُ دِنْقَةً لَعَّدُ سُلِكُوا فِي مَشْلَكِ الْكَيْمِ مُنْهَجِّبَ

وَأَمْثُهُمْ ثَاداً فِي الْحَسَنَا خُلْفُ وَغِدِهُمْ فَمِ<del>نَ ذِي</del> وَذَا لَمُ ٱلْيَنَ ٱوْهَىٰ وَٱوْهِبَ

فَعَا ٱذَهَرَتُ مِنْ فَضِلِهِمْ دَوْصَةُ ٱللَّيٰ وَقُدُ هُدُّمِنْ افْضَالِهُمْ حَائِظُ الرَّحِيا فَيَا كُوْنِ لَا تَدْمَعُ وَأَ قَضِمُ مِنَ الْأَسَى وَيَا قَلْبِ لِاتَّحْزُنْ فَتَعْتَفِيدِ الجِبِي

وَيَاصَامِينِي لَمْ الْنَا إِلَّا بَعَنَّا عُمًّا فكاتكفئ إن دُحثُ أَجْرُهُ مُسُرُهِ عِمَا

فَمَا ذَالَ تَوَلُ الْحَقِّ آهَى وَآهُمَ وَآهُمَ كَا وَلاَ تَنْهُ لَظَنِي فِي أَنْتِمَاجٍ هِمَا يُهِمُ

وَلَكِنْمُ لِسَاناً فَكُنْ سَرَّى مَدْعُهُ لَمُنْ

وَإِنْ كَانَ ذَاكَ الْكَرْمُ أَسْرَى وَأَسْرَجُا وُإِنْ كَأِن ذَاكِ البَّابِ مَا ذَال مُرْتَجِبًا

ولا تُرْجُ يُوماً لِا مُكُمْ عِنْدَ فَتَعْلِيهِ وَلَا يُسِبَا هُوْ إِلْ بَرِماً عِنْ الْمِثْمُ وَلَا يُسِبَا هُوْ إِلْ بَرِماً عِنْ الْمِثْمُ فَإِنِّي رَأَيتُ الْحَقُّ ٱلْجَى وَالْجَعُبُ

فَكَيْشُواً يَكُننُونَ الْمُتَكَازَعَ مِحْدَوَجِسَا وَلَاغَيْبَ بِنَهِمْ عَيْرًا فَلَا لِمِ شَجَّهِمْ

مُرِيَّا تَجْدَانِي اَنَّنِي صِرْتُ مَعْقَتْمُ مُوَيْمًا وُلا الْقَى مِنَ الضِّيقِ عَمْ رُجَا شأُجْمَعُ فِي ذَيِّمُ الرَّمَكَانِ وَذَيْتِمِيمَ تجتثيم أبي حاد الخروث من ألمجت

1 في ب " قال يشكومن بعض اصد تا تك " : في ج " قال حنظ الله بشكومن بعض اصد قائد " عنى جذا وذا لا فى ب وجرنى وعلى المامش" مضى التصييح من شيل.

المن برج و في بيناهو في في برج غنام عني وج وفي وعلى المامش بيهم التضييح من متن لا شر في يع سقيما

إِنْ يَعَنْهُمُ أَنْتُقِى سُبُنُ الْجُسَا وَاَثْرَكُ لِكِنْ مِنْ ثُرَيًّا هُ هَوْ دَجُهِا فَيَا دَبِّ حَقِّنْ لِي بَرْجَتِكَ الرَّجا صَدِ ثُقا بِنَادِ الْجُنُّ لِ فِي الْبَثْيَ الرَّجَا

وَحُقِّى لَواكَ الزَّمانَ مسُتَاعِدُ وَاسْرَى وَلٰكِنَّ الظَّلَامُ مَسْطِيَّتِى وَاسْرَى عَلَى حَسْقِي بِعِثْ دِمِ هِمَثَّةَ وَصُلِّ عَلَى حَسْقِي بِعِثْ دِمِ هِمَثَّةَ وَصُلِّ عَلَى خَسْرُ الْوَدَى مَا شَكَى الْمَرُّودُ

#### اكماكمستة

عَلَى يَشَالُ قَاضِى الْعَسَا وَجَلَا لِهِ الدِّيْ اَنْ يُسَاعِدَ وُعَلَى تَعْشِيلِ الْإِجَادَةِ لَهُ إِلْفَتْوَى وَالسَّدُ دِيشِهِ مِنْ وَالدِهِ شَيْخِ الْمُرْسَلَامِ

وَحُشْنِ قَدْ حَوَى الْمُشْنَى وَجَالَا فَلَوْرَيْ دُو هَمَا الْرَّابِي جِعَالُهُ تَرْثَى عِنْدَ الْفَخَارِ بِلِمِ الْعَتِيَاوَا سَمَا الْاَقْرَانَ عِلْمَا وَاعْتِزُلْنَا وَحُشْنَ الْمُلْقُ وَالنَّقُوىَ فَعَالُمًا وَحُشْنَ الْمُلْقُ وَالنَّقُوىَ فَعَالُمُا

مَعَالِ عَاذَ سِ آلِجُوزَاحِسُواْ ذَا وَكَنْبَةَ مُكُومًا سِ قَدْ يَجَلَّتُ وَمَا قَاضِى الْفُضَّاةِ سِوَى فَقَيُلًا عَلَالُ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا الدِّي قَدْ مُكُنْ بُهُمُ الشَّدَى وَالْمِلَوجَهُمَا

لم فى ب وج وفى وعلى المامش "كان الزمان مساعداً" التصييم من من و ي فى ب ولست فى جهمتى ع فى ب " قال ابناء الله ف هوجلال الدين ابوالفضل عبد الرجن البلغتيني قامخ المنفأ ولد فى دمضان سنة ثلاث وستين وسبعمائة ومات فى عاشر شوال سنة اديع وعشرين و تمامائة ..... وكان ابو ه في الاسلام سراج الدين ابو حفس عمرين وسلان الكنائى البلغتينى بهم وعمر وعالم المائة النامة ولفذ عنه ابن مجرولد فى دمضان سنة ادبع وعشرين و سبعائة ومات فى ذى المقدة سنة فس وثما نمائة .... راجع حن المحاصرة ج الماك و صلال من في عن و ديا ديا دة "دجها الله تقالى فى ج ك فى ب وج واعلى الماش" الدليا : التصييم من متن و شفي يى ديا دة "دجها الله تقالى فى ج ك فى ب وج واعلى الماش" الدليا : التصييم من متن و شفي يى يى

اِذَاحَضَ لِلْحُافِلَ وَاسْتُعَلِّتْ يتماء المعلم وأمتاذ المتيكاذا ڒٲؽٵؙڹؙڹ**ٛڹ**ڶۥڶڰؘڡٛٚۯڂ ؽؘڹڰ۬؆ كُنَّا طَنْ بَا كَلِيهَ الْمِنْلِياءِ بَاذَا عَلِيمُ بِالْوَصَّارِدُهُمَّاوَ لَكِنْ ربراع المكفع بخبكر أأيسترزادا مِسْمَا يَمْنَاجُ مَنْ بِهِدُ أَلْجَهَاذَا دَيُونِ بِالْعَطِيعَةِ إِنْ وَعَدِ دَجُودُ الْرُجُودِ مُسْتَكُامِ دَمَّا فِي عِلْمِيْ مِ لَوْكِا رَ إِلَّا كنثن التين يختف كاختفاذا وَلا يَعْتُ الْجُ مَنْ يُسْنِي احْتِزَازًا فَنِي الدُّنْيَ الْهُ سِتُرْجَيِين لُ وَيَوْمُ الْكِشْرِانَ كَ مُعَاذًا ظُونَ فِي أَلَا كُوْمَيْنُ الْمَدْحُ عَازًا اَمَقُ بَكُلِّ مَسَعُع مِيْنَ وَدُما فُكْرَيَّقِصِدْ بِيثَوَاهُ الْعِكْرُانِ كِنْ إليه مَعِينَةُ خَصَا وُاحِبَاذُ كَنَّكُمُ لَنْتُ أَنْتُ بِوَطِلُوا ا فَاهِنُ الْعَصْرِ تُوَبُ كَامِلُوهُ ٱسَسِّدَ نَا الْإِمسَامَ دُعَا عُجِبِ يُعِدُّكَ فِي نَوَايِبِ وِكَازُا كُنْزَتُ ٱلاَحْرُوالاَ مُلَامَلُوا مَاكُ مَا يَتُ لِغُنْ رِكَ الدُّنْ الْأَنْ الْكُنازَا رَبَادَرُتَ الْكَارِمَ تَعْبَيْهَا وَلِلْمُ يَرَا سِ إِنَّ لَكَ أَيْمَ كَاذًا زَّفَفْتُ إِلَى عُلَاكَ عَرُونَ وَكِنْ وَصَيَّرِبُ الْبَدِيْعُ لَمُسَاجَهُ لَمُا وَعَا زَتِي ٱلْإِجَازَة مِن إِمِسَامَ متما للأفتي فكف لأ وأثبتيكا وَتُكَذَّ فَأَقَ الْمَرَى مِا لِيَنَّ فَعَمْ لِكُ وَمِنْ سِتِينَ عَامًا لَا يُسُوانَى نَعَدَاسُلَعْتُ شُكَرِّيَ وَلِمُتِلِّجِي دُحَتِي أَنْ أَثَابَ وَأَنْ أَجُاذًا

# اكتأدسة

قال يَرَقْ شَيْحَ الْإِسْلاِم سِراْحَ الَّدِيْنِ الْبُلْقِينِي وَقَدْ وَوَدْ لَكُنْ بُو بُوفاتِه إِلَى عَرْفُهُ فِي قاسِم ذِي الْحِيَّةِ بِاللَّهُ مَاتَ فِي عَاشِرِ ذِي الصَّعْدَةِ مُت نَةَ حُمْسَ وَثُمَّا فِي مِائَةً وَمَهُ مَنْهَ أَرْنَاءُ شَيْعَهِ لْلانِظِ زَيْنِ الدِّيْنِ الْكِيرُ إِلَي وَكَانَ بُلِفَهُ مَوْثُهُ بَعْدُ ذَالكَ وَانْهُ مَاتَ فِي شَعْبَانَ سَنَةً مِتَ ثَمَّا فِي إِلَّهِ وَعَالَ بُلِفَهُ مَوْثُهُ بَعْدُ ذَالكَ وَلَهُ الْمُبْتَدَا بِذِكْرِه فِي أَوَّلِ سَنَةً سَبْعَ وَثَمْ لَيْ مِائَة وَعَالَ اللّهِ بِهَا قَامِي الْقُضَاةِ وَلَدَ الْمُبْتَدَا بِذِكْرِه فِي أَوَّلِ سَنَةً سَبْعَ وَثَمْ لَيْ مِائَةً

:البسيطن

الدى الديموع ولاتبقى ولات ذرى المنتب وجن بني بني برت ألف بر من المنتب وجن بني بني برت ألف بر من المنتب الم

مَاعَيْنِ جُودِي لِفُتْدِ الْبُحْسُوبِالْمَعْدِ لُورَدٌ ثَرِدْيَدُ دَسُعِ ذاهِباً سَبَقَتْ تَعْمِالِالْتَى فَسَى لاَ مِالْعَدُولُ اَقَلْ كَامَانِلِي جَمْدَةً عُمَّالُكُا بِدُهُ كَامَانِلِي جَمْدَةً عُمَّالُكُا بِدُهُ كَامَيْنُ مِنْ مِنْ سَوَى الْفَاسِى الْعَمُعُا كَامَيْنُ مِنْ مِنْ مِنْ الْفَاسِى الْعَمُعُا وَعَاصَ قَلْمِي فِي جَسْرِ الْمُسْمِ مِنَانُ يَشِهْمُهُ وَعَاصَ قَلْمِي فِي جَسْرِ الْمُسْمِ مَا مَا وَهُمْ الْعَلْمِ الْدَى مَا كَذَر شَهُ وَلاَ

ا في القصيدة السادسة " لفي واجرى، في وافدى الفص " ترداد على و شمب وجر، في من " الدمع " في في عجرة لا في من " الودى ك في ب وجرى الفي المدين " الودى ك في ب على ما ، في من " حاليلاً وجو مناض الفي من تشمله الفي ب وجود في من سلامة الفي و لمر ب في من وال تذر "

حَتَّى عُالِسٌ بَيْنَ لَكِنْ إِلَى إِلَى الْمِلْ الْمِلْ إِلَيْهِ وَالْمِلْ كِيرِ وَالْجِيْرُكُمْ يَرِينَ طِرْسًا يُراعَتُهُ كُمْ أَنْنُ لِنَّا يَخْفُ الطَّ الْبُونَ بِهِ مِنْنُ الْكُواكِبِ إِذِيَّ عُنْفُنَ مِا لَقَرَمَرِ كُفِيْتُمَهُ الْغَيْثُ بَيْنَ النَّبْثُ وَالْنَجْرِ بَلْ عَنَهُ فِهِمْ فَيُضْلُهُ إِلْبَشْرَ وَٱلْبِشِرَ فَنْقُرِهُمُ الْعِلْمُ فِي مُفْتِ وَمُثْبَادِي وَلَنْ يَعُفُّنَّ بِمِشْرٍ مِنْهُ ذَا نَطَبُ فِي ٱلْقُرْنِ ٱلادُّلِ وَالْعَرْنِ الْاَحْرُ لَا الْعَرْدُ الْاَحْرُ لِقَدْ ٱلْحَيَالُنَا الْعُسُرِآنِ الدِّيْنَ عُنْ ثُدَّرِ فَي ٱلإسْم وَالْعِلْمِ وَالْنَقْرَى تَدَاجَمَعًا وَإِمَّا أَفُرْتُ فِي الْعَصْرِ وَإِلَّهُ مُر الكِنْ أَضَاءُ سِرَاجُ السِّدِينِ مُنْفَرْاً وَذَاكَ مَشِثَرَكُ مَعْ سَبْعُكُمْ ذُهُرً مَنْ الْمُسَاسُ مِلْقِيْدَ الْمُلْكِطَعِرِ مَنْ لِلْفَضَالِلَ أَوْمَنْ لِلفُواصِلِ أَو مَنْ لِنْقُوا عَبِ لَمُ يَيْنِهَا بِ لَاخُورُ مَنْ الْمُفْوَائِداً وْمَن <u>الْعُوَا حِيْثُ دَاوَ</u> مَنْ لِلْفَتَاوَى وَكُلُّ الْمُشْكِلاتِ إِذَا جَلَّ الْخِطَابُ وَظُلَّ الْقَرْمُ فِي خِيكُرِ عَمْيًا وَوَالْكُمْ وَيَهَا عَثَى رُوسَتُظَى لِمَنْ يَكُونُ أَخِتَلافُ النَّاسَ إِنَّ أَقَلَتُ قَالُوَاذُ الْعُفَلَتُ نَبُّهُ لَمُاعْتُمُ دُنْمُ فَعَنْ بَسُدُو الْمُشْكِلِ ٱلْعَسِرِ اقرًا وْقَرْعَيْنَا مِنْ إِلَّنْظُرِ مَنْ لُوداً و أَنْ إِدْرِيشِ الْإِسامُ إِذَا تَدْكَانَ بِالْكُمِّ بُرُّاحِيْنَ هَـُكُنْهَا لمَّنْذِيبُ مُنْتَصِرِ الْعُقَّ مِعْتَ بَرِ تُرَى خُوارِقَ فِي أَسْتِفِهَا طِهِ عَجِبًا مُرُدُّهُا الْمَقْلُ لُولاً شَاهِ دُالْمَصَ

لفضن "براعته" لا فيحسن "تجالس" مل في بُ وج يجف ع في الدب وج " يَحْفَفْن " التصميم من حسن ف في حسن " نسب" لا في الما مش "الاول هرعمر بن عبد العزبية " كا منط المبيت الآتى في ب وج :

لَقَداتُهُمْ الْالدِّنِ مُتَفَعًا بِ سِرَاجِهِ فَاضَاءَ الكون الْبَشَى الْمَاسَ الْمُونَ الْبَشَى عُروة وَالسم فَى وعلى الحاش المراد الفقهاء السبعة وهم عبيد الله عروة والسم سعيد سلمان الربكر وخارجه وكانوا نقهاء المدينة المنودة في القرن الاولى: في حسن في القرن الاولى: في حسن في سبعة وهر " في في سقط البيت: والضهب في حسن من القواعد يبينها للا ضعر " في في عسقط البيت والفهر " في في عسقط البيت والفهر " في في عن المناه المناء المناه المنا

قَالَتُ حَواسِدُهُ لَمُ آزَا وُاعْسُرُوا مِنْ بَعْتِهِ خَبُرُهُ كَا يُرْبِي عَلَى ٱلْحُنْبِ وَحَاشَى لِللَّهِ مِسَاهَدُامِنَ ٱلسَّبَ ٱللهُ ٱكْثَرُكُمُ إِهَذَا سِوَى مَلِكَثِ مِثْلُ الْبِغَاتِ لِيَكَاصَفْتِهِ مِنَ الصِّغْرِ كَيْ يَسْتُعَنُوا مِنْكُ فُرْتُمْ أَمِنُكُ بِالْوَطِيَ لِمُأْتُواضَعَ اَقُوامٌ عسلى عُسَرَدٍ عَلُويُمُ فَتُواضَعُهُمْ عَسَلَى ثِعَسَةً مُحَرِّثُكُمْ لَهُ بِالْفَحْ مِنْ مَهَدٍ تَحْقِيْقُ رَجْوِي نَتِي اللهِ فِي عِسْمَو تَكْذِكِدُنَاسٍ وَتُنْتَبِثُ فَكَ كِدِلًا حَكَىٰ لَلْهُنَيْدُ مُقِامًا بِهَاكُمْ بِشْشَ وَسَهُلُ وَمَتْرَجَ فَكَبُهِ وَسَرَكُمُ وَبِا بُهُ يَسْلُغَى مِنْ إِنَّ قَاصِهُ أَ تَّامَيْثُ لَهُ مُجَجُّجُ يُشْرِثُنَ كَالدُّكْرِ كوقتا لكهذ بحاليسوا والخشب مثن ذعب لَدَ فَي مَعْنَا وُمِنْ إِدْرَاكِ ذِي تَظُر وَإِنْ تَكِيلُم بَوْمَا فِي مُنَاظَرَةٍ خَيَانَ وَاعَدِ لَ إِذَا كَكُمِنَّ وَاعْتِيرِ سَلِ ابْنَعُدُلَّانَ عَنْ تَكَثِّينِهِ وَابَأَ

افي عنه لاف من مندروو سن با فرص على بوق الخاص وقاعلى الهامش وف هون ما مع عنه الله عن حن و عسنه الله عنى من من من من من من المعتبد ال

في سَعْيهِ خَيْرَجَاجٍ وَمُعْتَجَرِ مُسَيِّدِ وُ الرائِ حَجَّاجُ الْحُصُومِ عَذَا ككيجئة وغزاة فتدسمنا كميتا وكثم مرى عُمُوالْكُ يَعِلِتِ مِنْ عِسْمَ حَاثًا وَٱلْحَلَقَ ٱخِفَا كُلِكَ تَكُسَ أَمَهُمُ لَا عِيْدِ أَسَمُّاعًا وَتُكِدُ أَدْ أَجَابُهُ إِلَّكُ إِلَّا بِالنَّكَ الْمَسْطِرِ سَعَى اِلسَّنَا بِهِ يَوْمُ ٱلوُقُونِ فَمَا مَجُوا وَعُمَوا أَسَى مِنْ عادِثِ سُكُم مُعَاه فِي يُومِ تَعْرِلْهِبُ الْجُرْيِجِ فَعَنَدُ اُرْقُدُ هَنِيُ أَفَعَلْمِي مِنْكَ فِي سُا زِيادَ ةَ فِي رِمِناهُ تَعَنْكَ فَا إِنْ حَجْ يَامِنُ لَهُ مُبَنَّةُ اللَّهُ يَعَدُكُ مُؤِكًّا عُبَّاكَ رُبُّكَ بِالْمُسْتَىٰ وَرُو كَيتِهِ تُشْكُوا ذا شِينَ الْآخرالدُّ مُسَمِّرٍ أذال عَنتُ ثِكَا لَيْثُ الْكُمَاةِ فَمَا وَمَنْ فَإِلَّا بِكَ مَعْتَى وَأَ مِنْ ٱلْمَاسَدِ ٱدْكَثْتَ مُحْتَ عُلُومٍ كُنْتَ جَمْعُهُا كَمْ يُنْتُلِكُ لِشَادِ آد لِغَانِيَةٍ بُثِثْ مِنَ ٱلشِّعْرِأُ ومُبْتِ<sup>ع</sup>ُ مِنَ الشَّعِمِ<sup>2</sup> لكِنْ عَكُنْتَ حَلِي الْسِتَنْدِا فِي مَثْلًا لَهُ أوعل معضكة أغيث عشلى الغوكر بالنَّمْرِثُنَتَ لِنَسِّ لَسُتَلِّوْلُ بِ كَالِتَشِيْفِ وَلَّعْسَى الثَّا ثِيْرِ بِٱلْاَشْرُ لمُوْتُتَ عَنَّا لِمِنَاظُ الْمِسْلِولُمُسْتِلِياً ئامتابمقعدسد ت<sub>ا</sub>عِندُمُتَيُّدِرِ<sup>ش</sup>ُ كُنَا نُهُ لَكَ مَا وَتَى وَلَّى مُنْشَبَهُ ٱلدَّادُمِهُمُ عَدَتْ وَٱلْبَيْثُ نَيْ مُضَرَ عَنَى تَبِينُ ذُكُوعٍ مَعْ سِهامٍ يُعَا مساكا بمكابك منعاط ومن خطرط

لفيه مراعاة النظير "في عباغيه " في حن " ذانا كا في حن" بجوا ونجوا بع في حن أنن " لا فرحن " سفر" عن ب وج وفي حن حالك شروفيه الشاوالي الآئ الذي التحت سورة الزّمراك من " وسيق الذي القوال .... الى .... وبالعظين .... ومرام كا موهدايرى كا نه اغذ طرب هذا لبيت من البيت الآتى : -

والحسن يظهرنى خيس دوفقه بيت من الشعر ادبيت من الشعر ودب الدهب في عاسن احل الادب ودق م

الفيرده ما الله عمن كا الفرب في التابع الله " في مقد مهدق عند مليك مقتد د القيرده ما الله عمن كا الفرب في من تحل ما شاك من خاط ومن خطر "

لْأَجَبِدُتُ وَمِنْ قَوسٍ مِلْا وُتُسرِ وتب والعيلم بشكاائ مشكه بِضَعًا وَسِستَينَ عَامًا كَلْتَ مُنْفَرِدُا وَلَا الْمَيْتُ إِلَى كَانِي وَلا وَتُر نَعَابَرِحْتَ عُجِداً لِلْعُسِلَا يَقِيعَا يَتَّى تَعَلَّدُ مِنْهُ الْجِنْبِ لُم بِالدُّدُرُ قَدْ كُنْتَ تَحْني حِبَى الْإِسْ لِمْ تَحْتَمُ بخثعم بن تازيت ديثكس فَرَّنْتَ جَنْعَ عَدُّ دِالدِّيْنِ حَيْثُ عُهُو بِالسَّنْهُ رِّيْتِةِ دُوْنَ ٱلوَّنْظِرِ بِالْإِبَ كلتنت غَيْرُ نَحَالِي فِي مَعِبَالُبِهِ وتارة بسهام الذكرف التي كوراً بِسَنِيفِ ٱلْمُدَى فَى ٱلْكُهِدِينَ مُ كَالْإِعِيَّادِيِّ وَالْشِيعِيِّى وَالْشَّيعِيِّى وَالصَّدَّرَي وُزُوْعَظِيمُ لِيَرُّ الْكَلِيْدِ وُنَ بِهِ فِيْءَ هِلَ ذَايَةُ أَهْلُ أَلْتُعْمَ وَالْصُرْمِ كَنِتَ ٱللَّيَالَيُّ ٱلْقَتْ والمِدَّاجُمَعَتْ بطالبثيه وأولائم سنداعتمري وَلَيْتَهَا إِذْ فَدَتْ عَنْمُ وَأَ فَدَتْ عُزَّا نِي النَّشَيْخِ مِنْ عَبْرِ ثُلْثُ ۖ ٱلْمُسْ الْكُثْرِ، عَنهاَتَ لَوَقَبِّلُ الْمُؤْثُ الْعَيْدِ كَى الْمُأْتُ اذَمِهَ أَنَ مِنْهُ إِنْسَاعُ الصَّدَرِ لِلْبَحْرُ عُجِينًا لِعَتْ بَرِّ عَوَّاهُ أَنَّهُ عَجَبُ عَلِ الْكُمُنَابِ وَنِيْهِ عَزَّ مُصْعَلَبِي لَمَ فِي عَلَى فَكُدُ شَيْحُ لَلُسُلِكُ إِلَيْنَ لَعَنَا كِسْمُوذَكُما بِذُكارِهِ عَسْيَرِ مُخْسَيرِ لمفي عَلَيْهِ بِسَلْ جُلَّكُ الْأَثْقِبَ ا لكِئهُ بِسُدَاهُ مُطْفِئُ الْمُشْتَرُدِ كولائداه خشيشا فازفيكثم تبلر

اسقطالبت في سنان عن الفيا عن عنفطالبت عندن خواه في سن المستراع في المستراع في المستراع في المستراع في المستراع المستراع

أمنعى بذارالسراج البتث كمخترقا لُكَا نُصَى فَاغَيُولِ مِنْ فِطْتَ إِللَّهُمُ لَمْنِي وَهَ مَن نَا رِنْعِي أَنِدَاعُ مَن ثِيبَةٍ وُكَيْثَ يَنْنَى كَرُسْيُ الْقَلْبِ بِٱلْفَقَ نَفِيْلًا وَذِكُوكُو قُولَاتُ أَلِي السَّعَرِ لَمَنْيَ عَلَيْهِ لِلَبْيِلِ كَانَ يَعْطَعُهُ يَشَقُّ نِي عِلَيْهِ فَرْتَتُ السَّمَرُ لمني عَلَيْهِ لِيَلِيمِكَانَ جَمْنُكُهُ المفى عَلَيْهُ لِمَا ثُوكِ كَانَ يُنْفَعُهُ نِسُكُ وَتَدِلَّا فَمَا يُوتَى مِنَ الْكُفَرُ لَمْنِي عَلَيْهِ لِفَتْثَيْرِ كَانَ يَدْ فَدَعُهُ عَنِ ٱلْحَسُدُ لِأَنْ مِنْ بَدْ وِوُمِنْ حَفَير نَعَهُمْ وَ يَاطُولَ حُرَّىٰ فَاحْدَيْثُ عَسَلَى عَبْدِ الرُّحِسْمِ تَحَسُّرْ بِي عَيْرُمُ تَفْتَعِبِ رِ لمَفَى عَلَى حَا فِظِ الْعَصْرِالْذِي أَسْتَهَرُثُ أعلامه كالشهارالشمس فالقلهر عِلْمُ الْحَدِيْتِ الْقَسَعَى كُمَّا قَفَى وَمَعَى وَالدُّهُ مُ لِكُنِّي مَا لَا تَرْ الدُّرِينِ مَا لَا تَرْ مُنَىٰعَلَ فَتَدِشَيْخَ الْآذَينِ هُمَا أعُرُّ عِسْدِ عَلِمْ سَمْعِي وَمِنْ بَعَيْرِي لَمُفِي عَلَىٰ مُنْ حِبَدِيثِي عَنْ كَمُسَالِحِ مَا يحلى الرئيس يمرؤ للى التي عن سكر كَنْمُ السَّمَا إِنْ ثَلَيْحُ وَالْإِرْضِ انْ نَيْلِو وَدَا جُمُنِيَ فَإِن شَمَّا لِنَّ عَنِ أَلَيْجُو إِثْنَا لِهِ لَهُ يَسَوَّتُنَ الْشَيْرُ لِهِ مَا أُرَقَعَيَّا ذَا شِنْهُ فَخَرِّعِهَا رِهَجَةً صَدِقَتُ لأنيقور عجبي مرسلا وتتع عثر مرما اكفام كالعام حستى الشهركاً تشككاً

١ البيت في حسن ،

من ناده ظل بحوالنبل معتوقا بحزنا ألا فاعجبوا من فطنة النهر لا في بعلم النهب من ناده ظل بحوالنبل معتوقا بحزنا ألا فاعجبوا من فطنة النهر لا في بعلم المناد من في حيث المعنى المناز المناز المنزية النافي المنظم المنزية النافي من المنظم المنزية المنظم ال

عاَشَا ثَمَانَهُ مَا مَا تَعَثْدُهُ سَنَةً وَدُبْعُ عَامِ سِوَى نَقْصِ لِلْنَتْ بِرِكَ اَلِدُّنُ تَشَيَّتُهُ الدُّنْيَ امَضَتْ بِمِيا رُدَيَّةً كُمْ مُّنَّ يُومًا عِسْلَى بَنْسُرُ بالشمش وهؤسراج الذين يشجعه بِدُوُ الْدِيَاجِرُ زَنْ الْدِيْنِ فِي الْاَشْرِ تَفْسِي ٱلْمُرِيَّةُ وَعَنِي وَالْحِيُّ كَتَّهُ مَا ٱخْلِمُ ٱلْأَفْقَ فِي غَيْنِي وَ تَكْدُا فَلَتْ قَدْ ذُنْتُ مِنْ بَيْنِ أَهْبَابِي الْعَنْابُ وَهُمْ لأخ النَّحِيْجُ فَسُادُواْ سَسَيْرُ مُبْسَتَدِدِ إِلَّى إِنَّ وَمُنِقَ لَـ رَى ٱلْجَنَّاتِ وَالنَّهُمُ كا تَكْبِ سَادُوا رُمَإِدَا فَقُنَّهُ مِنْ فَعَسَلُوا وَعِننْتَ بَعْدُ نُواهِمُ مُظْمِهِ رَاْحِتَ كَمَا 'نكابُدُ الشُوَّقَ مَسَا أَفْسَاكَ مِنْ عَجَرُ ؉ٲٮؘٚ*ٛ*ٛڎؙڝڹ۬ڋؽٳڽٛۺؙڟ۠ڕؠۣۮۑڹؘڟؠ وَانْتَ يَاطُرُفِ لَا تُنْظُرُ لِنَيْدِهِ مِ وَلاَ يُعْدُنْكُ بَشَيْرُ مِنْ خِلاَ فِهِيمِ وَلُواَ نَا رُفَكُهُ مُؤْدِ سِبِ لَا تَمْسُرِ كِالْخِرَالصَّغْوِهُ فَالْأَيَّلُ الْكُنَدِ وَتُكُلُ لِأُسُودِ عَنْشِي بَعَثَ دَائِيْضِ إِ بَنَيْتَ لِلاَئْتِي لِمُنْ الْمُنْ فَي مَا كُلُولُمْ مُ مَابَثُ دُهُمُ عَالَيْةً يَامُوثُ تَطْلَبُهَا فَالْقُلَّبُ دُوْلَكُ إِللَّهُ وَالنَّطُ فِ دُوسَكُمْ بُد ودُرَحِ خُلَثُ مِنْهُمْ مَنَاذِ لَمُسُمْ

ا في من بدها كتب الاجربيد هذين البيتين في كتابه "الماء الفريا بناء العمر... ورق ٢٠١٥ من المعربية بناء العمر.. والاسادة بذلك الى الفسالم بكيلا الربع بل نقص اياما ... ورق ٢٠١٥ من من يتبعه المن عن هن هن الدين المدين "لا في بين من الدين المرق الله في المرق المر

وَا وَخُشَتَاهُ لِلنَاكَ الْمُنْتَظِيرُهُ وَمُنْتَ عُصُونُ رَوضِ ذُوَّتُ فِي اللَّهِبُ وَجَمْهُمُ دَمْعِيعَلَيْهِمْ وُشِيْعِرِي وَتَأْرِهِمُ أيثباب فلبي فكيئت الكاس كم شفائر دارت عووم المنايا وين جبت على نَّهُ لُمْتُ فِي وَلَمْنِي إِذْ فَاتَنِي وَلَمْ رِي حَرِيثُتُ إِنَّ ٱلْقَاهُمُ نَعْبِاتُ فَعَدُ لَكُنْ دَجَاءُ لِقَاقًا فَإِلَى الْعَضَاةِ حِسِكَا الدين عب على أوبي من المفر لآفاء فانتظم بانت مُنْتَظَر وَلِيُّ عَهُدُ إَبِيهِ كَأَنْ نَفَقَ عَلَى اسْتِجَسْ حَذَا إِنَّفَا لَ ثَنَّاءً السِّنِّ وَالْسِكِبَرِ فَتِى سِنْ دَنِي الْمِعْتِ وَادِينُوبُهُ آمَدٍ وَالْمُبَدُّرُ فِي شَفَقٍ كَالْبُدُ دِفِي الْمُعَلِّرِ جَانَى ٱباهُ وَآخَلِقُ ٱنْ يُسُا دِيَهُ دَسِنِيَّةٌ سَ*ا دَ*نِيْكَا ٱعْمَلُ السِّيَرِ كه مُناقِبِ تَشْرِي مَارَيْ حَبِّرُ وَعِنَّهُ وَوَالٌ عَسَبُرُ مُنْخَمَّسِ مَاحَتُ وَلَاحَتُ لَنَاكًا لُوَهَمِ وَالزَّهِمِ إِ عِلْمُ وَحِلْمُ وَعَدْلِ شَا مِسِلُ وَتَعَى غَلَايِن فِي الْسَاكِلِ الْمَسْتَةِ وَالْسَالِينَ الْمُسْتَانِينَ الْمُسْتَانِينَ الْمُسْتَانِينَ الْمُسْتَانِينَ بنطيخول التطايات في مختصر كالكسيل الاصيل داني الفضل وافره مَلَكُمُ اعْنَةً بِالْسَنَّ فَا قَصِيرً كاستيدان المنابي طال متطكبة وَمُلْتَ إِلْمُنْ مُولِ الشُّلْزِمِ الْلَّذِكُو إِنْ فَهِنَّتُ بِالْفِقَ لَهُ فَقَتُ ٱلْأَمَّةُ بِنُكُمًّا وتُلْوَلا لَحَمْمُ للوَانْجِدِمُ فَسَعَيْنِ رِ رَانِ تُكُلِّنْتَ فِي أَلْاصَلْيَنِ فَاعْلُ وَطُلْ

 مُثَنَّبُ وَمَنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلِكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ

وَإِنْ تَعُسِّوْ عَهِنَّ كُورُ مَانِ فِي لَلْمِ الْمَثْنَبِ وَمَانِ فِي لَلْمِ الْمَثْنَبِ وَمَانِ فِي لَلْمِ الْمَثَنِ الْمَثَنِ الْمَثَنَّ اللَّهُ الْمَثَنَّ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

الفرالشهيرولدسة مع هرمات شة ، 28 هرع سببويه : هوابولبش عمرد بن وللفرالشهيرولدسة مع هرمات شة ، 28 هرع سببويه : هوابولبش عمرد بن عثمان الفرى العظيم مات سنة ، ١٥ هرا عدم هم سببويه : هوابولبش عمرد بن فصب غثمان الفرى العظيم مات سنة ، ١٥ هروا ذذا لع عمره ٣٣ سنة عن ب نصب غي ب وقب الزهرى : هومجد بن مسلم بن عبيدالله المحد شالفقيه البارع ولد سنة ، هو ومات سنة ١٢٠ ه عن في الحامش د شعر ومات سنة ١٤٠ ه عن متن كلاني ب "عمر من العبى : في عسر من العش كلاني ب عمر من العبى : في عسر من العش كلاني ب دج والحشام الي لوفي من من كلاني وحوق كلاني ب دج والحشام الي لوفي من من كلاني و في وحوق كلاني ب دج والحشام الي لوفي من من كلاني من ذكر وحوق كلاني ب دج والحشام الي لوفي من من كلاني من دائم أ

ع فيمن "شفاق" لا فيمن " للديث" لل فيمن " نوّا نين " " فيمن " واسك" .

اَيْقَنْتُ اَنَّ رِياصَاً قَبْرُهُ فَهِمَتْ عَيْنِ عَلَيْهِ مِمُنْهَ لَهُ وَمُنْهُ مِر وَدُمْ لَنَا اَنْتَ مَاعَنَّ الْهِلَالُ وَمَا عَنَّ الْمُطَوِّقُ فِي زَاْهِ مِنَ الزَّهَمِ وَدَلَمَ بَابُكَ مَحْدَدُومًا بِارْبَعَةٍ الْعِزِّ وَالنَّصْرِ وَالْإِقْبَالِ وَالنَّطَفَرِ

#### اَلسَّابِعتُ أُ

عَلَى يَرْتَى اُخُتَهُ شَعِيقَتَهُ الْمُنْ ثَوَّةَ سِتُّ الرَّكِرِ وَكَانَتُ وَفَا ثَمُّا فِي جُمَّادَى سَنَةَ ثَمَّانَ وتِسْعِبِينَ وَسَنْجَمِاعَةٍ.

: الطول:

وَقُومُا انظُراشَهُ الفَّنِي وَهَى فِي كَدُفِ

وَإِنْ كَانَ دَمْعُ الْعَنْ وَلِيَّا اللَّهُ وَلَا لَيْنَا فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا لَيْنَا فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّذِي اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ الللْمُلِ

قِفَاتُرَكَا حَالَا بَجِ لَنَّ عَنِ ٱلوَصْفِ وَجُودَامَعِي فَضَلًا بِفَيضِ مُدَامِعِ وَلَا تَجْجَبَا إِنَّ أُمُوثِ ثَلَيْفً إِلَى اللهِ اثَّارِاجِعُونَ وَحَسَنُنا بَكَيْتُ عَلَى الْكَ الشَّمَا ثِلْ عَالَمَتَ بَكَيْتُ عَلَى الْفُصُ الذِي اجْتُتَ آصْلُهُ بَكَيْتُ عَلَى الْفُصُ الذِي اجْتُتَ آصْلُهُ

الفادوب" الحلاك: انصيم من من يدفيح نقل البيت كاياتي

بَكَيْتُ عَكَى أَلَيدُوا لَهُ نَقَلَ السَّوْتُ وَلَكَنَّهُ مَازَالَ فِي الْقَلْبِ وَالتَّظَيْرِ وُشَكُسِ تَكَادَتُ بِارِلْجِهَا بِرِبُنَ الْكَثْرِي وَمُا الشَّمْسُ تَاوِي لِلنُّوابِ مِنَ ٱلْعُنْ رِ إِلَّ صَيدَ مِنْ ثُرَهَا لَكُتِ الْمُوبِ وَجُوْهُمْ إِذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَطَلْبَيَةٍ أَكْسُ نُفَيِّرَتْ وَالْيَفَا ثَمَّا لَمُ الْفُلُّفُ عِنْدَا لَتَفْرُقِ مِنْ فَسُفِ صَيغِيْنُ ذَا مَا عَجْعَةً ٱلصُنْمِ بَعْ دَهِمِا وَذَا لِكَ حَالٌ لَئِينَ عَنْنَائُجُ لِلْكُسَّفِ وَقِينًا تَصَّلُونُ فَلْتُ هَنْهُ لَا تَكُولُو عَكَرَّتُني بَحِيْشِ مِن هُمُونِي مُضَطَعَّبُ فَيَا لَيْتُ أَنِّي تُلْدُفُرُ رَبِي مِنَ الزُّحْفِ تَبُثُثُ وَتَذَلَّا قَيْتُ حَرْبَ فِزَاتِها دَوَاعِي فِرَاقِ لَاتُ ذَافَعُ مِالْكُفِسِ تَعْتُولُ وَتَدْ آنَ الرَّحِيْلُ وَشَالَمَدَثَ فسيجيان موويهامن الخلدي كمقت ٱقَى ٱمُرُوكِيِّ مَرْحِيتُ الْقَضَا بُ كُمَاانَّ قُلْبِي قَدْ كُولِيَّ سِيلِكُمُلُفْ فَأَيْنَ اصْطِبُادى بَعِنْ ذَ هَا قَذْ فَقَدُنِّهُ هُ لُ مِنْ سَبِسْ لِلْقُفُولَ وَمِنْ عَطْفِ أُسُيِّكَةَ الرِّكْبُ الرِّحِيْلُ رَأُيتُ لُهُ عَلَى نَا رِبُثَدٍ مِنْكِ كَيْسَ لَمَامُطْ فِي سُكَنْتِ بَعُنَّاٰ تِرِ النَّيْنِيمِ وَمُهُ هَجَتِي بمضكيعة والحال أفضت إلى خَلْف مَضَيْتِ وُخَلَّفُت ِالَّذِيْ إِرُواَهُ لَهُا فَا تَشْمَتُ مَالِي بَعْدُ بُغُذِكَ مِنْ أَلِكْتِ نَقَدْتُ بِكِ ٱلاَهْ لَكِينَ قُرُبِي وَٱلْفَكَةُ وَ طَلَّنَ كَا اَنْ رَ<u>حَ</u>لْتِ النَّكْرَى طَرُ نَى وراجعت سكف يكوالتأسف والاسى وَتَكْبِي لَا تُرْبِعِ مَلْنَاتِ شَقَعْتُهُ وَنَادَيْتُ مَا أَخِبُّ الحِبُّ الحِلْمِي ٱلأَخِبِ فِي وَامَّا أَنِينِي وَالتَّولُهُ وَالْبُكِ يكيين وكظرني بعض ماقد جرى يكفي

ا فى ب النوى ي فى ب تلوى ي فى سقط البيت ع فى ج خلعت فى ب و بى ب و بى ب المعلى من متن الله فى ب خلعت فى ب و بى و بى المعلى من متن الله فى ب تصرف كى فى ب و با فى ب الميت ألى فى ب فى بالميت ألى فى بالميت ألى بالميت ألى بالميت ألى بالميت ألى بالميت ألى بالمي الميان المي الميان الميان

نَوَلَّهُ كَا كُلُهُ كُلُهُ وَإِنَّانَا مُسْفَرَدٍ

دَانِیْ غُرِیْبُ لُوسِکنتُ بَبِلُدَتی

سَسَلَامٌ وَرِضَتُوانٌ وَرَوحُ وَرَحْمَةُ

فَعَكَلِي مِنْ يَوْمِ النَّوَى فِي تَعْكَا بِيَ

ٱبَعْدَتَكِاتِي ٱلْجَجَى دَاحَتَ الْبَقِبَ

اللي تُعَادِكُني لِلطَّف إِبَايِتُن

اِلْهُيُّ مُسْبِى اَنْتُ ثَارُحُمُّ تَّ ذَلْكِى

وَصُلٌّ عَسَلَىٰ حَسَالُهُ خُسَامٍ وَالْسِهِ

وَذِلَّهُ مَقْهُودٍ وَكَنْشُهُ مُسْتَخْفِ
وَانِي وَحِنْ لَكُورَ كُنْتُ إِلَى الْعَبُ
عَلَيْكِ مِنَ الرَّحْلُنِ ذِي الْجُودِ وَالْعَطُفِ
عَلَيْكِ مِنَ الرَّحْلُنِ ذِي الْجُودِ وَالْعَطُفِ
إِلَى انْ أُرَى فِي الْحَشْرَ شَكْمَ عَلَى فِي عَلَيْ فَي الْحَشْرَ فَي الْحَشْرَ شَكْمَ عَلَى فَي عَلَيْ فِي فَي عَلَيْ فِي عَلَيْ فِي عَلَيْ فِي فَي عَلَيْ الْمَنْ وَالْمَالِي الْمَالَةُ عَلَيْ الْمَالِي الْمَلِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْمِي الْمَالِي الْمَال

ا فى ب وحدة كفى ب وج و فى اعلى الهامس" ديمان"، التصيم من متن الا فى جذد الدرد هذا بطويق مراعة النظير اسماء سورالقرآن الكريم وهى التعابن الحشروالقسف عنى ب ينظر فى لا فى ج تقدينى كون ج يأتنى كا فى ج الف

ثعشا عَلَىٰمُحْنِنجُنُاحُ سَيْقُمْتُ بْنُ يُعْدِكُمُ فَعُودُ وَا أفكأت في مُتَّاهِ فَلَاحُ عَشِعْتُ بُدُوّا بِلَا مِنْآلِهِ لَأَ نَسَيْفِ أَلِحْفُونِ مَنَّالُ كَذُرُّانَا فَ الْمَرَى شَهْدِيُّ مأض ومشتقبل وحال فكربك والجعادجت لَوْصَدَّتَتَ مَا لِلَّقَأَ وَعُودُهُ مَاعَلَ الْقَلْبُ مِالْعُالُ بَعَنَّ كِحَقِّ الْهُرَى صُرُّاحُ وَالْحُى ٱلْذِّي لَامَنِي سَدِّيدُ لَكِنُّ فِي لَنْتُ لِلْخَتُّ إِلَى يَاعًاذِ لِي فَي هُرَّى ٱلمِلَاثُحُ عَلَى ٱلْجَفَا قُلْثُ مُ جَيَلٌ ٱ**ڎؙڋؽ**ڵڟؽڠؙٲڂڗؘؽٲڵڴۘڲڎۛ وُرُوَةُ خُدِّيْهِ مِالُوقَاحَةُ مِنْهَا اسْتَعَى زُجِبِنُ ٱلْمُقَالَ قَذِاذُعَىٰ الصَّبُّ اَنَّ رُكِحَةً كَرُنْقِيهِ العَدْبِ مَانِحَلُ

لفح" قال رمنى الله عنه " تنى ب " افرح عليه على في اقترح عليه على " فى ب وج وفى لوعلى المامش" ام " ؛ التصعيم من متن لا على سقط اللفظ فى ب همنا فيادة " فقال " فى ب و فى ج مده ما لوقاحة " فقال " فى ب و فى ج مده ما لوقاحة من فى ج مده ما لوقاحة من فى ج مراع ك فى ج مده ما لوقاحة من فى ج مريع له

وَقَدُّهُ مَجْعَ لَ إِلَّهُمَّا نَا وَيُتُ يَا فَتُكُمَّنَا السِّلَاحُ وصَالُهُ غَاكِهُ أَلْكُنَّى وأتخذا ألقلت مستكنا إِنْ لَمُ اَنَلُ وَصْلَ اللهُ اَنَا إذكان مِنْ خُلْقِهِ السَّمَانَ ضُمَّا وَلَثْمَا وَشُرْبَ زُاحْ مُرَّعَلِيَ ٱلْفِكُرِ اكْخَسَطَرُ ِهِی اَلَدِی لَامَرا وَ اِمَسْرُ اقنع بالقرب والسط كَاسَعْدُ قَدْ نُرُثُ بِالْخَاحُ إِنَّ سُمَاحَ ٱلْمُتَوَى رَكَاحُ كُنَّانَّى دَّارَ وَصَلِهِت كَأَمُضَى حَوَّثَ بَعْثِلِهَا وَالْغُنْجُ مِنْ بَعْضِ شَغْلِهَا لؤذا وعشكأن أبزكؤا صبكاخ اَخَذْتُلَيْنِي مُعُـُوْلُورًا حُ

وَمُرْهَفُ طُرُنَّهُ يُحَدِيْدُ إِذَ ابَدَاطِ الْبِ الْمِثْأَزَ الْمُفَمَّفُ مُفْرَدُ النَّشَيِّ تَكَيْمَلُّ سُكُنَى حَنَّانِ عَدْنِ أقرع عنى عَلَيْ دِسِنِّي أُودُّ لُوكان ذَّا يُفِيْدُ ٱنَّى اُتَّفِيِّى بِهِ هَٰكَادِى وَلَيْنَ لَهُ حِيْنَ مَاسَ مِثْبُهُ وُلَا ٱطِينُ السُّكُوَّعَتْ لَهُ اَنَاكِمُا قِيْلَ فِي مِيثُهُ إِنْ دَامَ ذَ الِآنِي سَعِيثِ دُ عَطَاءُ دُولِي لَدُ شِيكَادِي يَادُبُ سَمْزاً عَلَىهُ مُحِنَّتُ تُمُّ الْمُتَّنِيُ رُاجِعًا فَالْسُّتُ فَاكْتُنْكُ بِتُ لِكُومَ مُأْوغَنَّتُ ما أُوتِي الْحَبَيْبِ الذِّي تُرْتِدُ ر لمن طرق أمس باب دارى

ل في جبال ٢ في افرغ ٣ في ج اعد ع في ب ول " يس ه في ج ماض سنه و لا في حبال ٢ في جان ث في ج ترب النجاح ك في ج دبالنظر ك في ج ان ثن في ج قرب النجاح ك في ج دبالنظر ك في ج ان ثن الرائدة " ما " في سائر النسخ المعناديادة " ما " في سائر النسخ

# التّانِيةُ

: ٱلْمُؤْتِّحُ الْأَفْرَعُ مِنَ الرَّحُبِنِ إ كُوْ تُفْتَقَرُ لِوُاسِطُهُ فَأَنْتَ عِقْدُ مُعْثِنُ وَالْجُودُ فِيْكُ صَالِطُهُ وَأَنْتُ نَمْكُ لُحْسَتُنُ حَذَاالتَّنَّامُنَالِكُهُ فَلاَتُتُ لَ بِأَ مُحْسِنُ لِكُلِّ صُلِّ يَشْعُكُرُ فَالْوَصَعْفُ لَنْ مُمَثِّلَكُ كَيْفُ وَظَلْ فَي مَاهِجَتْمُ بالطَّيْفِ تَدُ وَعَدُّ تَنِي دَدَاكَ تَلْبِي فَأَلْعَظُمْ وُسادَمُذُ فَارَ قُتَىنَى وَانْظُرُلُهُ نِيْكَاصَنَةُ فَارُحُنَّهُ ذَهُوَتَدْ ضَنَى ومكشه منك الضم فَإِنُّهُ فِلُكَ هَلَكُ هَلَكُ فالرَّحَمْ سَلِمْتَ مَصْرَعِي جُزِنْتُ مِنْ يَوْمِ النَّوى مُذْ بَلُّ حَبِيثِي مُذَمعِي وَبِأَنَ مَكُنُومُ ٱلْمُسْوَى إِنْ مُتَرِّعَهُو بَى مَسَعِي مِنْ نيه فَهُوَا ركيش بي <del>عيش سيوى</del> يَا فَسَرِي قَلْبِي فَالَثَ

ا فى بولا الموشحة الثنية " لا نى ب" تال حسب ما افرح عليه فى خرجته ": فيج" " قال دضى الشعنه حسب ما اقترحه " لا نى ج سرع فى ب وج و فى ل على المسامش "ملك: التعييم من متن لا ه نى ب وج يفتقر لا نى ب تشعر ك فى ج سقط الهيت

كابذرا نتشتم باللف واللومسأفة الشغر وُلَعُدُ لُ إِلَّ يَا تُسَرَّرُ دِّقُ الى لَيْ شِعْتَ إِ لِلَّهِ يَا غُلَفْنَ النَّكُ وَقُلْتُ كُلَّا أَنْ حَسَطَنِهِ قِف لِي تَلِيثِ لِأَنْظُنُ مشبھکان دَبِعَدُّلَكَ كقتكني بالعتشد وشادن من الخط يصادم كالجثدي ذَا دَفَعُكُتُ اذْ سَطِكَ ا مَا شِيَّتُ نَهُوَعَنَّدى والصل وكن مسترط كَفَّلْتُ لَوْتُخَشِّي دُرُ قَالَ: هَلْتِ ذَهَبُ وَدُولُكُ

اَلتَّالِثَةُ

: اَلْتُوشُّعُ الشَّامُهِينَ السَّرِثِعِ:

اِنْ لَاَحْ مَنْ فَادَقَ طَرِفِي وَبِاَنْ . الْمُتُ الْمَانُ . اَوْكُانَ ذَارْ مَا مَنْ الْمُعْلُ دَانْ مَا مَنْ الْمُعْلُ وَالْنَا لَا لَهُ الْمُعْلُ وَالْنَا لَا لَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ

لم في ب وج وانسم للى ب وارحم فان في التقا "، في "وعلى تقال كن مقلى على في ب وج مشرطا في في ب وج وازور لا في ح " قال رضى الله تعالى عنه وارضاة " في ج مشرطا في في ب مار .

: فَاللَّهُ إِنْ كَالَ لَهُ السَّنَّكَ أَنْ كَادِرْالِيُ اللَّهَاتِ فِي ذَا الْأَوْافَ، اكترابعتة الكوشخ السَّامُ مِنَ الْحَرْج: رَعَاكَ اللَّهُ يَا مُدرِى وَانْ بِالْغَثَ فِي هَجْرِى وَ هِدِينِ عَمَا الشَّكُوا تُومِن مَثَّا فِي وَانْسُنَا

الفي غناك في سلب، في حكو كا في وج صدت ع في ب وج اللذة ع تى ج فالوقت لا فى ب سقط، فى ج "قال رضى الله عنه " ك فى ج سقط المشطى

تَمَادًى مِنْكَ مِحْدَرُكِي

كَوَانشُكَانِي إِنسُكُانِي

دُمُّوعِي مِنْ هُ كَالْمُحْرِ وَالْسَقْمَ أَمَا تَحْشَى مِنَ الْإِنْثِمِ حَدِيْتُ النِّيْلِ إِذْ يَجْرَى آمَارَ فَي لِذِي السَّقْمَ وَكُمْ أَحْدِي بِالْاَاجْرِ ٱزِلْ بِالْوَصْلِ ٱلْآمِي بِي وَلَا تَكُولُ لِي أَوْلُ الْحَالِمِي أعِذ بالْقرْب أيّامي وَصِلْنَى وَأَغَتَنِهُم شُكُورَى ﴿ لِأَضْعُونِ الَّكَ مِنْ مُعُكِّرِي كُتْ إِنْ عُقْلَى حَبْيَةُ لاَيْرَى قَتْلَى حَرَامًا وَهُوْ فِي حِلَّى وأية عادة كلعت نَقَاكُ تُمْ بِنَانَشْرِكِ وَدَعْ مَنْ لَامُنَا يَتْعَبْ وَقُوْمُ ا تَعُدُّمُ كُلُ صَلَارِي اللوشع مِنَ الْمُحْسِرِ الْمُحْسِنِ مَّالَ: قَالَ: قَدْحَاءُ شَيًّا فَرُكًّا مِنْ غَاذِ لِي كُمْ يُنْ جانى عَلَنكِ الكضكاجِع

ا نیج یمنج کا نیج آنای ۱ نی ب دیج تجعل کا نیج نیه ه نیج می لا نیج نهو که نیج نهو کا نیج نهو کا نیج نهو کا نی ب فالونز ک نی ب وقع و فیج " قال رضی الله عنه کا نی ب فجی الا فی ب وج عالی نسامع کا نی ج حبی ۔ حاسدی کا فی ب تناذع ۱۲ فی ب وج فائی نسامع کا فی ج حبی ۔

وألقتل منكحنكا وَصَارَسِهُ فَاشِي مُنِي وَمَا إِشْبِيْتِ مِنِي خُذِی َوجِسَانِی حِیلاتی إنَّى وَ فِيُّ رَصًا فِبِ وَسَأَيْلُ السُّبُ سَكَعَنَّى كإِدِى اَلسَّقَ إِم َوَخَافِ لافي الجفًا سَنَاءً ظَلَىٰ فَأَحْسِنِي لِي وَلَا فِي فببي مِنَ ٱلبُعث دخَاشِي فرب الرُّتيب العبُوس قَدْمُتَّ جِسْمِي*ي* مَب إِنْ رُمْتِ نَنْتُ رِيْعَ كِيْسِي يُرُولُ المستبى دَبْوُسى وَعَالِفِ بِنِي حَتِيَّ وَهَاتِكُا سَا كَأَنَّ مِهِ نَهُمُا مُنْهُرُ وُوُ النَّهُ فُوس والكيث إضبخ كنشأ فَالْقَعُ لَالسَّابَ مَاشِي قَدُرُاتَ شَي بَدْدُ سَمّ مُحَسِّتِ سَدَلَالِ إذا همَعُتُ بَرَعْتُ اتشاؤ كمتواة بذالي كا بُدُدُ مِنْ لَكِيَالِ تَدُمِيْرِتُ مِنْ فَرُطِ مُقْلِي لا ئے ڈیمِنْ وِصَالِ هَنْكُنِي أَلْخُبُ الْ مُرْعُسِي سُّلُ تَ مُعْدَى وَدَيًا كْمَاعَنيْقْتُكِ كَاشَى

ا فی ب "وسارحبك"؛ فی جوفی و علی الهامش" وستر حبب لا فی ادج نیای کا فی ب ذار فی لا فی برخی کا بی برخی کا بی برخی کا فی برخی کا بر

### السّادِسة

قَالَ وَكُتَ عَالِى قَاضِ القَصَا وَصَدَيِ الدِّيْنِ عَلَيْ بِنِ الاَ وَمِ وَهُمَا بِدِمِثْقَ سُنة إِنْ بِنَ رَمَانِي مِائَةٍ : عَرِ

أُعَيْنُ مُوْمِناً صَبًّا؛ طوبِل عَسَى أَنْفُعُ الَّذِكْرَى

لمنج: مند:

مِنَ الْاَهْلَيْنَ وَالْاَمْعَابُ اَسَى مُذُ فَادَقَ الْإِخْبَابُ فَيَا الظَّنُّ بِهِ إِذْ غَابُ وَلَمُ يَبَتُ كُلُ الْاَحْبَ وَ لِوَصْعَبِ النَّهْرِ بِالصَّبِ لِوَصْعَبِ النَّهْرِ بِالصَّبِ وَلَكِنَ مُوطِبِ فِي حَشْبِي وَلَكِنَ مُوطِبِ فَي النَّهْرِ بِالصَّبِ

فَقَالَ الْهِبِطُوامِصْرَاهِ

فَقِيْدُ الصَّبْرِ مَلْ عَلُودُ سَعَثْ يُرْبَ الصَّرْبِ تَبْعِيدُ لَهُ فِي الْفَصُرْبِ تَبْعِيدُ جَعَتْ وُدٌ هُ الْعَشْرَى حَمْشَقُ الْغَادَةُ الْحَسْنَا حَمَشَقُ الْغَادَةُ الْحَسْنَا عَلَى مِفْرَرَ هَمَتْ حُسُنَا وَقَا لُو إِنَّمْتَ ارْدَنَ وَقَا لُو إِنَّمْتَ ارْدَنَ وَقَا لُو الْحَمْدَ الْمَثْلَالَةِ مَا الْكَالَةِ مَا الْكَالَةِ مَا الْكَالَةِ مَا

ا نع " قال رضى الله عنه " لا فى ب وج " القاضى الم عنا ذيادة " رضى الله عنه فى ج فى ب وج سقيماً لا فى ب وج رفى ل على المامش " ان " : التصحيح من متن ل ك فى ب نسأل ف قد اورد فى هذا البيت آية من سورة البقس وج بوجه ليطيف وهى ... " واذ قلتم ... و المبطوا مصراً فان لكم ماساً لتم " الخالفة م موصد والدين على ابن امين الدين محد الادى الحنقى ولد سنة ، مى و اشتغل بالادب ونظر فى الفقه مات سنة ١١٨ وكان قاضى القضاه الحنفية بدمشق : المجوم ج به صوال : ا با عبر لا و قر ترسير وتيل فى المفوو اللامع انه ولد سنه ١٧٨ ومات سنة ١١٨ وكان قاضى المناه ولد سنه ١٨٨ ومات سنة ١١٨ ومات سنة ١١٨ ومات مناه ولد سنه ١٨٨ ومات سنة ١٨٨ ومات مناه ولد سنه ١٨٨ ومات سنة ١١٨ ومات مناه ولد سنه ١٨٨ ومات سنة ١١٨ ومات المناور اللامع انه ولد سنه ١٨٨ ومات سنة ١٨٨ ومات المناور واللامع انه ولد سنه ١٨٨ ومات سنة ١٨٨ ومات المناور والمناه والد مناه والد المناور ومات سنة ١٨٨ ومات المناور و ا

حَكَّتُ جَنِّةُ رِضُواتَ دِمَشُّ الشَّامِ الْجَابَ الْكَاءِ وَلَا الْكَاءِ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللل

ا في الرضوال عانى اطنب سانى لا ولماع فى وعلى الحامش" الشرح" عنى جوصلا لا فى عجود كف ب يلافتيكم 1 فى ب من 1 فى جديكو .

## ألس وابث

قَالَ يُخَاطِبِ عَا ٱلْقَاضِى تَجَدُالدِّيْنِ فَضْلَ اللهِ أَنَ مُكَانِس. ٢ خَلَعْتُ دِيْهِ عِثَارِي إِن لَاحٌ كَالْفَصُنَ أَوْرُقُ مُهُفَهُفُ دُوعَتْج ؛ الابيات في الرجز؛ خُلُوالدلا لِأَثْرِكِي ك نِشِهِ صَاءُنسكي سَعْنِي وَ كَمَاحِيُّ والخال منه مشكي مُوَلِّمُ مَا لَفَتَاكِ وَخَدُهُ حِلْنَارِي وبالجفااكا تخرق أشكو كماخشا يكفي شراره مِن رَمني وَذُرِينَةٌ آدَى عَجَبَثُ وتوثقها بجشع يَاهَا حَرى بلاسَبَت هَلُ إِنْفِأُ مِنْ رَجْع أثنتن ولاتخنثني لطنب بألوتزكا والشفع

ا فى ب تال يخاطب مجد الدين مجيداً ، فى ج " قال وضى الله عنه يخاطب مجد الدين مير فى ج عنه في عنى فى ب عب مع فى ج سقط البيت لا فى ب مجبى ، فى بع عبى هى فى ج سقط البيت لا فى بى كل نادى ك فى ب المجب ه فى ب وج اقبل . نا

بحدالدين : هومجدالدين، ففنل الله إن الوذير فخزالدين الوالفرج عبد الوحن بن عبدالزدا بن ابراهسيم ابن مكانس المصرى القبطى - الادبب الفاضل والشاعر المتنهود ولد سنة 219 و تونى سنة 277 ؛ حسن ج اصلاع : الميزم ج 2013 (نف ومت ترجمة) فيه اقتباس من الآية و وانتفع واوتر الفيورس)

ٱنْ يَطْلُبُوكَ شَأْدِى رُلْا أَطَأُعُ السُّأَهِي الْآ الْحَلِيْعُ اللَّهُ هِي مُدْيُ نُصَلِّ اللهِ مِنْ إِلْمُ كَذِيْتُ وُآهِي واكثرخ فشه سنعادى مِنْ المثله وَ الْخِطْرِ اَنْصَرْتُهُ مَا ٱلْفَظِّ مُمَوِّهِ سِالْوَعْظُ حًا مِي الْوَوْيِ بِالْخَطْ فنفله من غيار عُقِثْلِي بِحُبِّ الشَّر رج برخي والتالة عِذُادُهُ الطَّأْدِي طَيْ مِنْ أَجُلِهَ خَا أَلِقَرُ عُذُّرُ الخَصْرُ وَلَكَ إِن

فَإِنَّا تَوْبَىٰ لَا زُنْسَقًا قَلْبِي لِلْأَحِمُ الْرَعُرِي وَلَامُعُنْيَنِي فِي الْفُوكِي يورد محتيا فانعض كأيضني إلى يخذانفخا دوالعملا ومناعلب محقق وَعَأَدَةً كَالَكَ سُبِي كَا جُادُتِي لَيْنُ بِالنِّي عُلِفْتُ غُضْاً مَرَّى رَمَيْتُ دَوجِي رَا بِي كَثُنْ مَا أَرُكُ النَّهُ وَأَعْشَقُ

ل فى ال فى المنت " ادفق" ك فى ب رج مسلينى " فى ب تحفلا كا فى ج الله ط فى ج فى رصله عيادى و لا فى الحامش" لا بالنبى لا تغفلى : فى ب " يلجادتى لا بالنبى : فى ج " يلجارى لا بالنبى ك فى ب رج لا تغفلى شد فى ج روى ألى فى م موج وال فى الحامش " ادمى " التصعيم من مستن ال خافى ج سقط

#### ألفيسه الشايع المقساطيع

وَهِي سَنْهُونَ مَقْطُوعًا لِتُواْزِي حَيْلَ تَصِيد يَوْلِعَشَى يَعْ: قَالَ:

لِنْسُتَهَا مِ بِحُسُبِ لَهُ قَمَالَهَا وَلَعَتُ بِهُ

تُوَلِّعَتْ بِعِتَابٍ وَقَ نُعَصَى كُلُّ لَاجِ

:الرجز:

هَيِّهَ لَهُ عَنَّ أَوْمَا وَصَلْمَنا قُلتُ نَعَمُ وَفِي هُمُومٍ شَتَّا

يَامُبُدِينًا فِي حُسْنِهِ وَاصِلُ خَا نَقَالَ مَلْ صَيَّعَتَ فِي سَمَاءَةٍ وَقَالَ:

:الرمل:

حِيْنَ بَانُواوَ انْتِضَاحِي فَرَطِحُنْ لِخِبُ وَلَوَاحِ

بات سِنى مِنْ دُمُوعى كَمْ جِهَامْتِ مُلِيُّتُ مِنْ وَقَالَ:

والمجتثء

كَتَّادَنَتُ وَتَفَتَّتُ

وَذَايِبَ قُلْبَ حَسُودِي

ى مِثْ لِ بَانُواصِّيْهَا

وَتُ الْ مُلْفِرُ الْفِي الْحُولَانِي ، إِنَّ الْأَحِيَّةُ بَالْوُا نخاج ياصتباح مانكث

ل سقطت العبادة ني ب سافي ب وني الخيالمامش" ونت " التصحيح مرجن ل سل سقط في اوج ع سقط في ج

اِلْتُهِ إِذْظَ لَ لِي مُنَاعِدُ بالله يش تياتمه فَإِنْ جَرَى عِنْدَ هُ حَدِيثِي وَقَالَ. وَقُلْتُ الِلَّقَ احِيْنَ قَالُوا تَحْطَ وَمَثَى الْوا مَضَى ظُلْتُ فِي مُعْجَدِي وقال : السرليع: ثكان لكن ليودادى نقط آعَدُدُتُ مِنْهُ فِي الْعِدَى صَارِمًا وقَالَ فِي عَارَضِي عَرَضَ لَهُ: المشكوالي اللهسك بي بِنُوْلَةٍ وَهُلُوعٍ تَدْ كَلَابِنَ الشُّقَ مَهِمَ مِي وَ لَكُلُهُ مِن السُّلِمَ عَلَى السُّلِمَ عَلَى السُّلِمَ عَلَى السُّلِمَ عَ وقال في السُّلَمَ : فأقناكِرًامُ بَنِي الْزُّواْنُ وَلِدَاكَ يَاجِحُ النَّدَى كايُبْطِئَانِ وَلُيْثِرِعَاتْ : السريع :

ا في بوج وفي اعلى الهاس "بباعد" التصحيح من متن را يلا في عن ملا في ج الموادى على سيوج وفي اعلى الهاسش شادن "التصحيح من على الهاسش شادن "التصحيح من متن ل على في بح وفي وعلى الهامش ناظره "انتصبح من متن ل على به وفي وفي وفي الهامش ناظره "انتصبح من متن ل عن بي وفي وفي وفي الهاسل اللهاسش على اللها اللهاسش اللها اللهاسة " على اللها اللهاسة اللها اللها

سَالتَهُ مُناالِهُ الْمُناسِدَةُ عَلَى الْمُناسِدَةُ عَلَى الْمُناسِدَةُ عَلَى الْمُناسِدَةُ عَلَى المُناسِدَة

وَقُالَ إِنِي مُعَالَدُي: الكامل

طَلَعَ الْعِدْ الْمُ رَحِفَدِهِ كَأْنَيْنَ فِي فِي مِن مُعَارِضْ

وُجُنِنْتُ مِن عِشْقِي لَهُ صَدَقَ الَّذِي مَا هُمَارِضْ

وقال مُلْغِنَ إِن الشَّمْعِيْلَ: ،الرمل:

لِيَّ عِنَامُ سَنَاءَ فَتَكْبِي فِيْدِ بُعُثْدِي عَنْ حَبِيْبِي وَيُدِ بُعُثُدِي عَنْ حَبِيْبِي الْمُعُمِّ فَعَيْ اللَّهِ وَمَ قِنْدِ اللَّهِ وَمَ قَنْدِ اللَّهِ وَمَ قِنْدِ اللَّهِ وَمَ قَنْدِ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِي اللَّهُ اللْمُعِلَّالْمُ اللْمُعِلَّالِلْمُ اللْمُعِلَّالِي اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَقَالَ نِيْسَنِ النَّمْكَ لُهُ عَلِى: المجتث:

يَاعَيْتَعِيِّى وَلاَمِي مِنَ الْعِدَى يَامُلَادِي وَحَقِّ يَاسِينَ الْجِي وَكَامِي مِنَ الْعِدَى يَامُلَادِي وَحَقِّ يَاسِينَ إِلَي اللَّهِ مِنَ الْعِيمِ لَنْوَرِكَ صَادِي

وقال في حَسَنِ اللهُ هَنتَرُنَ إِنْ الْمُلْتَتَمِينَ الرمل:

سَلُوْعَنْ عَاشَوْنِ فِي اللَّهِ عَلَى عَاشَوْنِ فِي اللَّهِ عَلَى عَاشَوْنِ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

السَّقَةَ عَدُ مُقَلَّتَاهُ وَالْسَالُ شَفَّتَاهُ الْسَفَّةَ الْاَسْلَابُ لَا شَفَتَاهُ الْسَفَّةَ الْمُ

وقال: والكامل:

رَلَقَدْسَهِمْ مُنْ مِلَبُلَةٍ ظَلْمَاءَ طَالَ بِمِلَ الْحَيْمِي وَالْنَبُرُنُ بَعْفُنُ مَلْهُ فَكُرْبَ الْحَيْمِي

وفعال: المتقارب: المتقارب

مِأْشَكَنْدُرِتَيَّةً مَا وُكُورِيدٌ بِهِوَخَوْجَ مَا مُنْ وَتُعَامُ وُ تُسْعَوُ وَفَكَ قِيْلَ ثَفْرُ مَتَدِيْدُ الْبِيَا ضِي قُلْتُ وَلَاحِتَ هُ أَجُلُورُ

آدُّوا خَرْكَاتُهُا وَلَائُكَابِرُوا يَامَعُنْنَ التَّجُبُ إِي آمُوَالُكُمْ لِأَنْكُمُ الْهِسَكِيمُ التَّكَافُرُ لِا وَاعْدِيْرَوَذُنْ لِلْغَرَامِ كَأْسَا ڠڵؿڮڶؠٙڽٛ؆ڮڡؘڹؽؾۯڣ<del>ۜ</del>ڽۛ فَاشْتَنْبِطِ الْعُنْزَلِي وَقَاسَا وَاعْنَشَنْ تُقَاسِى الصُّدُودَ مِيشْلِي وَقُالَ. لِآهُيَّتَ لَيْسَ بِالْقَبِّيِ الْمُنِيْرِ لِآهُيَّتِ لَيْسَ بِالْقَبِي الْمُنِيْرِ وَتَ الْوَافَ إِنْ هَجَرُبْتَ مُدُومَرَ ثَيٌّ ئَقُلُتُ <del>قِنَّاعَةً مِ</del>جِّى لِأَنِى رَضِيْتُ مِنَ الْآحِبَّةِ بِالْيَسِيْرِ وكثم أفطغ ليثغدى تختك باسا بَحَيِّرُكَ وَالعِيلَ الِأَجِيمُ وَحُدًا وآسكف فى الصُّدُّ وولِسُوْءِ حَظِى إِذَالَهُمُ ٱثْنَتَهُنِّ ثُنَّ وَثُمَّذًا وَآسَا وَتُكَالَ، ڵٲؾ۬ؿٛۯڮؚٱڵعؘڂۘۮۜٲڷؽۼ۠ڟؙۯٛڮ ڵؙؙؙؙۜۘۻػڔڵؚڵۅٙۯ۠ۮؚڡۣڹٙ الشَّوك<sup>4</sup> اسَسامِجْ حَمِيْبَ الْقُلْبِ فِي فِعْسَايِهِ أَوَا صَبِرْعَلَى ٱلعَسَارِضِ في خَدِّهِ

السريع: (نَأَى َرَقِيْدِي وَحَبِيْدِي دَنَا وَحُسْنُهُ لِلطَّهُ فِي قَدْ اَدُهَ عَثَا } ﴿ آنَسَنِي آنَحَبُوْبُ يَوْمُ اللِّقَا لَكِنْ مَرَ قِيْدِي فِي هِ مِ مَا اَوْحَشَا } ' ﴿ آنَسَنِي آنَحَبُوْبُ يَوْمُ اللِّقَا لَا لَكِنْ مَرَ قِيْدِي فِي هِ مِ مَا اَوْحَشَا } '

ل فى ب يصببكم ك اخذه من الآية "الهلكم التكاثر" الكاثر (1) ك في ج للقس غ في ج نباعد؟ هف ب قرضيت المعطت المقطومتان في ب

ئىج رتىب دىمىب

وكَتَالَ فِي غَرَضٍ عَرَضَ: : الوافر: أَكُمَّ بِنُورِهَا وَمُدَثَ ثُنَادِي اللَّهِ الْمُنَادِي اللَّهِ الْمُنْ الْجُسُرُ بَعْمَدُ بِالرَّسَادِ الْمُ إَنْشُكُتُ وَجْمَنَكُ أَكْمَوْبٍ مِمَّا أُ أُسَوَادُ عِذَارِهِ ٱلْمُغَى لَهِ يُبِي وَقَالَ: (قَامَةُ ذَا يَشْيِغِ مَاحَكُمُا الكَلِعَثْ أَمَاهُ الْمَيْتُ) الكائنية المعكنة المعكني فِي سُوءِ ٱنْعَالِهِ فَأَطْرَرَثُ ٢ وَثُلَا مُعَيِّنًا. اَ فَوْقَى دَلِيْكِ اَنَّهُ جُاهِلُ اَفْقَعَهُ مَا نَحْتَهَ اَطَايِلُ } تَعْقَعَهُ مَا نَحْتَهَ اَطَايِلُ } إِيِّيهُ فُلُاتِ اللِّينَ مُعْ فَهْرِهِ النفويه مالصَّفْلِ مِنْ قَوْلَيْهُ ومنكال مُلْفِزً إني سِيسْتَانَ ، :العنج: فَيِثْ يَاهِكَ إِدِى النُّوْقِ إِ بَدَاهَكُ نِلُ مَعْشُ وُقٍ } " (تَبَدَّثُ دَامُ مَنْ الْهُوَى أَدْ صَحِيَّ عَنْ تَلْبَ مَثْنَى قَتْ دُ وَقَالَ نِيمَا لُقُرَا عَلَى وَجْعَيْنِ فَى قانِيَتَنْنَ . (بَآيَةُ النَّنِيُّ النَّيْخُ النُطِيْعُ هَوَاهُ دَعْ، هَدْي اللَّهِ عَابَةُ (الَّرْفَاعَة) قدا تَى دَاعِي الرَّدَى إ وَ يُحْيُوطُ هَذَ النَّنَيْبِ لَآتُسُمُّحُ مَا: فَوَبَ الصَّبَ الْبَةِ (الْخَلَاعَة) فَعِي مَا خُلِقَتُ سُدَى

اسقطت القطوعة فى ب على "لذاك الجرتخمد" على سقطت القطوعة فى ب على ج حيّاها هو فى ج " به يحقق ": فى الحما الهاهش "به تحقق" لا سقطت المقطوعة فى ب ك الشطرى فى الحى الهاهش " دل على ان الفقى جاهل" منى فى ج تومه فى ج دفى و على الهاسش دفى د " ففا تع " على سقطت المقطوعة فى ب لا فى ج مبردك على الهاسش دفى د " ففا تع " على سقطت المقطوعة فى ب لا فى ج مبردك الله سقطت المقطوعة فى ب وج

سلاني د "التصابي"

وَقَالَ اَيْضَافِي الْكَرِيَةِ الْتِي اَوْتَرَحَهَا مِنَّ الْقَرَا عَلَى قَافِيَتَنَيْنَ ،

السريج عَلَى الْفَرْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِلِي اللللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللْلِي الللِّهُ مِنْ اللْلُلِي الللِّهُ مِنْ الللْلُهُ مِنْ اللْلُهُ مِنْ اللْلُهُ مِنْ اللْلُلُولُ اللْلُلُولُ اللْلِهُ مِنْ اللْلُلُولُ الللْلُلُولُ الللْلُهُ مِنْ اللْلُلُكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِلْ اللْلِلْلِي الللْلُلُولُ الللْلُهُ مُنْ اللْلُلُكُ مُنْ اللْلِلِي الللْلِلْ اللللْلُهُ الللْلِلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِلْلِي الللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللْلِلْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللْلِي الللِي اللِلْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللَّلِي اللللْلِي الللِي الللِ

أن اعلى العامش "وافترحه على فضلاء ..... فنظموا فيد": في ج "وقال سلمه الله و اقترحه على فضلاء العصر فنظموا فيد " لا سقطت المقطوعة في ب للا في ح "في الدجى على بنقرة في في أوب على الهوامش "وقت رنا " للا في شذرات " ياتى على وفق " قد قال ابن جم هذه المقطوعة لجيبالمقطوعة قالها شهن البرجير " اسمعيل ابن الجريك معدالله المقمى سنة ١٩٧٨ حين اجتمعا بمكة المشهفة: شذرات ج ٧ صا ٢٢ عبدالله المقمى سنة ١٩٧٨ حين اجتمعا بمكة المشهفة: شذرات ج ٧ صا ٢٢ من المهتقي المهوامش " وقت در " و في ج ضده ال في المهتقي المهوامش " وقت در " و في ج ضده ال في المهتقيم المهوامش " وقت صد " و في ج ضده ال في المهتقيم المهاومة قال من المهتاب وقت صد " و في ج ضده الله في المهتقيم المهاد وقت صد " و في ج ضده الله في المهتقيم المهاد والمهاد والمهاد

بالطوبل:

رَقَالَ مُقْتَبِسًا،

خَاضَ الْعَوَاذِكُ فِي حَدِيْتِ مُدَمِي نختبستنه لأصون سسركه وَقَالَ وَهُوَىٰ طَرِ اَيْتِ الْحِجَازِ.

آجِيَّتَ الْاتَنْسَوُ الْعَهْدَمِنْ ثَتَيْ كَنْكُورَ فِي دَوبِ الْحِجَازِعُهُ وَدَكُمْ

وَقَالَ: ڒؙٲڽڹٵمُعِيْدُ آجِ إلِسًا وَسْطَحَلْقَةٍ سَيْبِدِىلَكُمْ مِثَمَّابُعِيثِكُ فَتَوَائِدُا وَقُتَالَ:

الْحَبَابِّكَ كُلَّهُ مُونِي لَقْتَ الكَنَشْنَكِي الْمَحْيْلَ رُبُوعٌ لَـكُمُ وَقَالَ مُثَانِيَ ابْنِي <del>عَرْجِسِ</del>:

<u> ثُلُ الْلِامَامِ الَّلْذِي حَوَي رُبَّتًا</u> حَاجَاكَ مَنْ جُدْتَ بِالنَّوَالِ لَدُ

كمَّاجَرُثُ كَا لِيَحْوِشُهُ عَمَّ سَيْرِهِ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِةٍ غَيْرِهِ ٢

ۼٚؠؽڹؚٵڸؽڣڹڷڬۯڹڡؙڨٚڵۺؙۿؙۼڹۯٵ ۼؙۿ ؠۜڹٛٷۺؖؿٛڿ؞ٱڰؿۏڹۅؘڵٲڴۯٵ

ففيل تَعَالُوا تَسْمُعُوا الْأَوْحَدُ الفَّرْهَا فَكُمَّا رُأَنَا لَا اَعَادُ وَلَا أَسْبُدُا

نی الدَّادِصَنَّاکَادَ اَثْ يُهْلِکَا } فَانْنَی اشْتَغْ رَثْتُمُا بِالْشِکَا

<u> فِي ٱلْفَضْلِ قَلْ بِنَالِهَا بِتَوْتِيْبِ</u> مُصَحِّفًا مَسَانُوالُ كَحَبُّوبِ

ل في جرى على في ب وج وفي ل على الهامش "فكتمنط": التصحيح من متن ل على المذهنا الشطر من آية القرآن الكريم " ....حتى يخوضوا في حديث فيره" جاء مرتين، النساء (١٤) والانعام (٢٨) ع فى بتذكرها ه فى ب يبتى سن ك فى جرابيت سعيدا ك فى ب ج وفى إعلى الهاسش لما " النصحيج من منن ل من في ب وج وفي أعلى الهامش "فضائلا"؛ النصحيج من منن و 4 سقطت المقطوعة في ج الفي ب بشكى الفي ب رج سقط ١٤ في ب " يابها الفاضل الذي " في " باناصل في الورى " سلا فيج " قدنالها في الورى " عل في ب تزال"

: الكامل: ٱثْزَلْتُهُ بِرِضَى الْغِنَدَامِ فُوَادِى ۗ إِنْ مِلْتُ نَحْوَا لُكُوكُ إِلْوَقْ الْوَقْ الْدِ ا ﴿ وَإِنَا الشِّهَابُ فَلَا لَهُمَا ضِدُ عَادِلِي وَتُأَلُّ بِي مُقاطِعٍ: :الطويل: جَنَاهُ وَعَلَادَانِي الْحُولُ جَفَانِي جَنَى ثَمَرَى بِالْوَصْلِحَتَى إِذَا تَمَكَكَ قَلْبِي إِلْهَ وَى وَجَنَانِي إلى الله يَا أَشَكِوُ بِالْخِلَّائُ فَجَرَهَنَ وَقَالَ نِي مُحْتَجِبَ ظَهْرَ: والطوميل: فَتَّى مُنْزُمُ مَازَالَ يَرْجُودِصَالَـهُ وَبَدْ رِجَلِيلِ الْقَدْرِمُ عَنَجَب لَهُ اِلى آنْ اَرَاهُ وَجْعَهُ وَجَلَاكُ هُ دَيْسًا<u>ُ</u> لُهِ يَجْلِي عَلَبْ لِهِ جَمَالَهُ :الطويل: وقال في زاير ا عَلَى خُلَسِ بِالرَّغُمِينَ عَاذِلِ أَعْمَى كَلَهُ ٱنْسُ لَمَتَانَ ارَبِي ٱلْبُلُولَ لِيُلَةً كَارْسَتُعَثُ لَكَّا زَارَ فِي الكَّنْكِيَةِ النَّطْلْكَا نَبِتُ ٱلْمُهُمُّ ٱلْفُصَّى مِنْهُ مُهَا مُنْهُمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَا والعافي : وتال ني تجرّد: يبلؤم وَاظْهَرَا لَجْسَ تجرَّدُ مَنْ أُحِبُ فَقَال لِي مَنْ لَهُ كَالْكَ زِقُلْتُ نَعَهُ وَأَنْعَمُ آجَادَلَكَ الْجَهِيْ بِكُسْ جِسْمِ وقال في مُواصِل : لِكَيْ ٱنْهَنَّى بِالْوِصَالِ ٱلَّذِي مَا خَمَانِي حَبِيْسِ أَنْ أُولِيْعٌ عَوَاذِلِي وكش ارتكفتيامث أكفنا ولاآهما فَقُلْتُ فَكُنَّاكَ النَّفْسُ سَمْعًا وَكَاكَافُ

وَمَثَالَ فِي مُوَدِّعٍ، : الطوسل: مُكَاتَبَةَ الْعَثْدِ الَّذِي مَا الْبَتَغَى عِنْقَا أفنوك لجيتى إث ركالت فسكلاتتكع فَمَا بَعَتَ الْمَحُنُوبُ دَرْجًا وَلَا مَقًا وَرِقْ لَهُ وَارْنَهُنْ بِهِ مُتَعَظِّلًا وَثَالِينِ الْهَاجِيِ. ڡؙڵۘڵۼؙٛۼؚۯۣڿٙؽڸؘٳڶڞۜڐؚڮػڗةٞٲڂٛؽ ڝٙڹۯٮؙۼؽٳٛڿؚٛڔٛڮؾٳڞٳؾٟڝؘۺڔ حَبِيْنِيَ فَرَّالصَّ بُرُمِينَ } قَلِي الْجَعَا ۅٙٳڽؙٛۘػؙؿٛؾڔ<u>۬ؽ؋ٛۼؠ؈ڹؚڡۜۺؖڮٙؗ؆ۻۣؠ</u>ۜ وَقَالَ فِي مُخْتَضِبَةٍ. دِ فَإِنَّ الْوِدَ اْدُوْخَ اسَقِيْمُ الْمُوْمُ الْمُوْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا الكتيق ين فكلك في فظ بالرع ٳؖڮۜٛۜۜڣ۩ٚڣۺۜڣؠٙۘڋؽڡؙٵۮڸؽڵؖ وَقُالَ فِي أُخْرِي . : الكامل: ػۻٵڽۼۺؙۣٚڡؙۮڡۺۣڮٛؗػڡٵ ٷڡۜڡؙؿڰڡؘڠؿ؆ٳؿؚڷٲڡۭؽڰؘڵؘؠۣۿٵ إخَضَبَكْ بِأَحْمَ صَبِّرْتُهُ جَيْبَتِي ٱبْقَتُهُ حِشْنَا تَابِتُ افِي كَفِهَا (باَ بِی وَأُقِی مَنْ إِذَا خَافَتُ آدَی ۘۘۘۘۅٙٲۺ۬ۑػۊڷۜؾٛٷٛ؞ڹٳڔؽ؞ۜٵڔۣٚڝٙۮ ڬٲؿؙؙۅؙڶؙؙؽٳۺٚۅقؚۑؚڹؾؚڷؙٛػٵڒڗؙٳڲ۬ۮ وتُفوحُ حِيْنَ نَرُوحُ فَشَمَّةُ طِيبُهَا وَقُتَالَ: يَتَكَنَّلُ مِلاجِجِ المَثَّ بْرِيْحِ ) مِلْ خُذِى إِنْ رِحَلْتِيْ شِي وَرُوجِي إِيَامُهَا أَهُ رَاحَتْ وَخَلِّيْتُ فُوَادِي إِلَا تُخْلِقٌ جِسْسِ لَا لُعَنَّ بِ فَرْدًا

ا فى ب وج سقط لا فى ب وج سقط سافى ب وفى العلاما مشى تولى "وفى التصيير من متن المعلمة من متن المعسقطت على ب وج وفى اعلى الها مشى «المجل ب بالنصحيح من متن المعسقطت المقطوعة فى ب وفى اعلى الها مشى "لفظًا " م سقطت المقطوعة فى ج فى ب وفى اعلى الها مشى "لفظًا " م سقطت المقطوعة فى ج

فَإِنَّ فِي الْحَالِ أُسْوَةٌ حُسَنَة وَقَالَ فِي ٱلْإِكْتِفَاءِ . وَقَالَ فِي التَّورِيةِ الْلَهُ قَةِ مِنَا لَجَائِينِ إِيَّايَهُ السُّكُوطِانُ لَا تَسْتَكُمِعُ فِي ٱمْرِهَاضِبَكَ كَلَّامُ ٱلْوُسَّاةُ ۗ

عَنَ مُتُ عَلَى التَّرَحَالِمِ يَغَيْمِ عِلْمِهَا ڬؘڡۜٙٵڵٮؘڎٛٷؘٳۮۺٷؽٵٛڴڹۣؽڮ<u>ۣؿٝ؋ۣڷڴٷ</u>ؽ لَقَلْحَ لَنَّ تَشْنِي النَّفْسُ ثُلَّكَ رَاحِلُ فَنَادَ اَنِيْنِي قُلْتُ مَا كُذَّبُ إِنِّي والكامل ُذُكُوَالْعَقِيْنَ وَسَفْحَهُ فَكُرُمُوعُهُ مَالِنُمُتَٰتِيمِ وَالْعَقِيْقِ أَمَا كَفَى مَاقَدُ جَرَى مِنْهُ عَلَىٰ خَدَّىٰدٍ وقال مُقتسِسًا إنْسَانَ عَبْنِي وَكَثَلُوا بَعْ مَكُمْ بِنَوْمِهِ الْهُوَجُ كَم يَرْحَيْم شَيْطَانَ دَشِعِ لَهُ مِيزَلْ مَازِقًا يَجُرِى مِنَ الْإِنْسَانِ عَجْرَى الدِّيمِ وَقُتَالَ: ٱتَّى مِنْ آحِبَّائِي رَسُوْلُ ْنَقَالِ لِي تَرَفَّقَ وَهُن وَاخْضَعَ تَفْرُ بِرِضَانَا فَكُمْ عَاشِقِ فَاسْكِ لَهُوَانَ بِحُيْرِنَا فَصَارِعَزِبُ زُاحِيْنَ ذَاتَ هَوَانا يَحَنُ ٱلْهُلُ الْعَوَى شَرِبْنَا بِصُرْفِ الْعُد بِ كُلُس ا وَبِالصَّبَابَة دَسًا قَدْ مَلَكُتَ رِلْهِ عَمَامًا وَحُرْكَ كَمْ يَحُرُمُونَ نَجُتُ مِثْكُمًا وَلَكِنْ وَقُالَ فِي الْجِونِ : وَافِّيَ آصِيْلُ اللِّي نَّيْنِ فِي مُرَّدِةِ فَاشَتَهُ فَبَكُواهُ مُم بِغَهُ رَامِيْدِهِمُ مِنْ عَلَيْهِم كُمِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الدَّوْمِيلُ وَقَالَ: الخفيف خَنُ أَهُلُ أَلْهُوكَى مَلُونَا أَهُ قِدُمًّا بَيْنَ خَوْدِ مِنْ ﴿ جُمْرَةٍ وَٱمَاكِ

بِكُورُ سِ قَدِ انْزَعَتْ وَاوَا سِ

وَشَرِيْ بُنَاخَمْ الْهَوَى كُلَّحِيْنِ

ل سقطت القطوعة في على سقطت القطوعة في على في ب ي بعدهم وكلوا على في بخنبا هو في ج بخنبا هو في ج بخنبا هو في ج يخز لا في والقول على بين من ذاك الميوم : في من مجود الليوم "

قطفت رسم الوشل باهاجرى صَارَهُ وَاثْعَانِی بِلاَرْشیم ا كأن عَلَىٰ رَسْمِ عَفْ الْجَاكِبُ وَانْتَ الْحَيَاةُ كَانْتَ الْكَجَلُ رَحَقُّكَ إِنَّ ٱلعَـ ثُرُولَ ٱلْأَفَكَ آرْتَقِبُ الْوَعْدَمِنْ مُنَى آمَلَى كَمْلَيْكَةِبِتُ بَاعَدُوْلِي بِهَا وَالْبَ*دُرُ فِي الْحَ*الَتَ بْنِي كُ<del>مْ يَفِلْ</del> طَأَلَ دُجَاهَا وَضَرَّنِي سَهَمِى وَلَا نَشْدَتِنِي مِنْ أَذَى لِصَّوْمِ غَمَّا إِذَا نَحَنُّ كَنْمُ نَرُومِ نَكْثُرٌا وَنَظْمَا وَنَسْنُغَتُ وَاحْتُهِ بَاسَتَيْدِى وَعَدُ ابُ حُبِي نِيْكِ كَانَ عَمَ امَا كمَابَدَ آفِي نَارِخَدِّكَ لَامَا الكاسل

كوكان بى اتىك ئىين تىجًانى أ

ا في جهصب سه هذا المقطوعة اللهدر المبنتكي مسئة . ١٨٨ هـ : الضووج ٧ ف ن الكناك ع٧ ط ٢٤٠ ؛ وكتب هذا المقطوعة للبدر المبنتكي مسئة . ١٨٨ هـ : الضووج ٧ ف ٢٠٠ هـ في ب وفي لوعلى الها منش " وجدى " له فالعروض في ب وفي اعلى الها مش ومعنفي في خط خدك معتد " ك في ب وفي لا الها مش " نارا يحدك " : وفي موضع آخر على الها مش لا "القا بخدك " هـ في افي موضع آخر" بإعاد لي " ك سقطت المقطوعة في ب عل في افي موضع آخر مع المي المي "

وكننب عَلى جَمْوع لِبَعْضِ الْأَضْخَابِ: الطويل: نَظُرْتُ إِمَاسَطَّرْتَهُ مِنْ فَوَايْدٍ لَهَا الْفَضْلُ إِذْ زَاتَتْ تَحَاسِمُهَا أَبْعَزَى ٣ وَقَدُرَاقٌ مَاسَطَّرْتَ مِثْمَانِكَ الطِي ۘ *ۮ*ڵؘؠٝڲڡٛڹؚڟڔٛڣؚؠؽ۬ڎؙڿؙڗؙٷڵٲۛڿٛڗٙؽ وَكُنْتُ عَلَى دَارِ بَعْضِ ٱلْأَصْحَابِ : والكامل: بِتْنَا بِمَــنْزِلِك استَعِيْدِ فَصَدَّنَا عَنْ نَومِنَا بِبَعُوضِهِ الْمُخُوسِ تَكْ صَارَلًا بَيْقُوَى عَلَى النَّامُوسِ وَٱلعَبْكُ فَهُوَخَلِيْعُ ثُوبِ رِيَاسَ إِ الَ : خَلِيثُكَنَّ وَلَّى الْعُسْمُ مِثَنَّا وَلَمْ نَتُبْ نَحَتَّى مَتَى نَبْنِي بُيُوتُ مَثِي مَثِيدَةً ؛ الطويل: وَمَنْوِى فِعَالَ الصَّالِحَانِ وَلَكِسَّا وَآعْمَا مُ نَامِتَّا يُعَدُّوْمَ الْكُثْنَا وَقَالَ: التقارب، لقُلْآنَ آنَ نَتْ يَعْلَمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِلَيْ إِلْمَا الْمُ وَمِنْ أَهُ النَّفُورُ فنخن يضهن الرّدى مساكسنا جَمِيْعًا وِنَ الْكُوتِ وَاتِي نَصِيرُ وَتُلِلَ: اِتَّ الزَّمَاتَ يَسِيرُ تَنَا عِجُدِيرٌ نَصِيرُ سِنْدوابِتَالِتَابِ اِنْ لِدَابِدائْبَكَامَا

أن وعى العامش عبارة تشيولى صاحب المجهوع وهى" المرادبه الشيخ ولى الدين العراقي ف أنى .. وايتهما يخطه على مجموع بخط الشيخ ولى الدين رجمة الله" لل فى ب و فى واعلى العامش مجامع " هنا تمت نسخة ب نعلى ها مشها هذه العبارة "ناقص ورقة بدليل قوله المقاطيع سبعون وللوجود هناستون فالباقى عشرة فى ورقة " على فى وعلى الهامش" لذ " هي فى المهال عالم البيوت": واجع الضوع واللامع ج م عنك

وَفَالَ وَنَدِاسُتَكُنَ ثَلاثَةٌ وَٱرْبَعِينَ عَامَّا، الطولِي: آخِي لَا يُسَوِّفُ بِالْكَتَابِ فَعَدَا ثَيِّ كَذِيرُ مَشِيدٍ لِلاَيْفِ إِيرَاقُهُ الْعَيْمُ

وَإِنَّ فَتَى مِنْ عُسْمِرٍ وَالْبَعُونَ قَدْ مَضْتُ مَعْ ثَلَاَّثِ عَدْهَا عُمْرَجَا

وَقُلُل: الْمِتَة: الْمِتَة: الْمِتَة الْمُتَةَ مِنْ وَالْمُنْ مَنْ مَا الْمِتَة الْمِتَة الْمُنْ مِنْ وَالْمَ الْمَارَ مَنْ مَارِي إِذَا مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ وَالْمَارِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

密

تَمُّ الرِّيُوانُ

فى لهذه العبارة "آخرالقاطيع وهى سبعون وزيادة عملا بالشرط المتقدم من السّباعيّات اذكل عشرة مقاطيع قلدتصيدة والملّه المستعان ولاحل ولاقرة إلا بالله العلى العظيم وحسبنا الله وفيح مَ الوحييل وصلى الله على سبيد نامحمد وآله وسلم ويبدو انه لم يحتفل احدمن النساخ ان يعدها فاذا عدد ناها فوجد ناعد تماخس وسبعون مقطوعة)

## المُحُف ات تَبَعَّا لِلاَصْلِ

نُوْجَدُ الحِبَارُةُ الْآتِيكَةُ فِي الْأَصْلِ بَثْنَ خَثْمُ ٱلْقَاطِيعِ.

"وجدت في النسخة النقول منها بخطكاتهما النشيخ شمس الدين ابن النشيخ على المصوفى بالمخانقاة الصلاحية ماصورته واعم ان هذا المترب في وضع القصائد والمقاطيع هوالذي عليه غالب النسخ وكان الجميع نقلوا من اصل واحد فانتشر لذ مك تبكاللاصل في رايت اصلا آخر بخط شيخ الاسلام ناظمه البقاة الله في خير ، خالف فيه هذا الترتيب في الفصائد والمقاطيع والموشى المنقديم والتأخيروفي المقاطيع اكثر، وفيه زيادة قصيد في يم عليها في الفصائد، وفيه زيادة قصيد في نسختي هذه ونبحمت عليها في الفصائل، وفيه زيادة مقائل في نسختي هذه ونبحمت عليها في الفصائل، وفيه زيادة مقائل في نسختي هذه ونبحمت عليها في الفصائل، وفيه زيادة مقائل في المقاطيع التي كفيرة فقيمة ترتيب اكثر النسخ ، تم نقاس نه يادة المقاطيع التي

وادخل تصديدة جلال الدين البلقيني في القسم المثالث عن الاميريات والصاحبيات وجعلها الخامسة في التربيب ولكن أيلاميريات والصاحبيات وجعلها الخامسة في التربيب ولكن أيلاب عدد العابل البيال المامش "وجدت في ساقطة اصل يخطفه هذه المقصيلة ثابتة في هذا الموضع وهي ساقطة في بعض السخ "في فلاجله نبدأ الزياد التعن الديوان بحدة القصيدة تبعاً للاصل اولاً \_\_

وَقَالَ فِي قَاضِ القُصَاة جَلَالِ الدِّيْنِ الشَّافِي آوَلَ مَا وَلِي القَصَاء : هَنَا: وَتَعَقَّلُ الْحُكْمِ زَالَ حَبَالُهُ ؛ الطوين : وَتُعَيِّمَ مِنْ بَعْدِ الشَّفَ اَوَةِ سِالُهُ <u>ٷڰۯؙڬۻؚۮػ؞ؚؽۯڶٷٷٛٲۺؾ۪ڂٵڵۿؙ</u> وَوَلَىٰ تَرْمَانُ الْجَوْدِلَاعَادُوَانْفَضَى لِتنْصَيِهِ الْعَسَالِي صَنَّمٌ جَسَالُهُ وَاللَّهُ الْإِمامُ النَّفَاذِي جَاءً مُالِحٌ طَبَغَنَ الدُّزَادِى النَّيْرَأُنِ خِصَا لُـهُ كَهُ اللَّهُ وَسَمَّاحُ الصِّفَاتِ كُلَّ ثَمَّا وَٱجْمَلُ مِنْ ذَاكَ الْحُتَيَا فِعَ الْـُهُ جَسِيْلُ الْحُبَيِّ يُمُلُّلُ الْحَيْنَ عَجْمَةً وَعَنَّ بِلَارَيْتِ وَجَـــ لَّى جَلَالُهُ لَدَيبِكَ اسْتَقَامُ الدِّينَ وَالْخَصَ الْعُلَى فَعَافَتُ عَلَى بُمْنَى الْمُعَالِى شِمَاكُهُ ۘۯۘٲؿٛؠ**ؘؠ**ٛ؞ؾٙۏؽؽٵڡؚؽٲۻۣؽڮٛڞؙػٵؽؙڵۘ يَحُفَّتُ بِهَا الْعَدْلُ القَوِيُّ اعْتِدَا كُهُ ۯڿ*ڐ*ۮػۏؚؽڬٳڛڲڒڰٛۼۺڔڲؙ عَلَى الْعَدْلِ ثِيْبَى عَسْرُمُهُ وَاحْتِفَالُسُهُ أخُوا لَعِلْمُ وَالنَّعْمَ اءِيُرْجَى وَيُحْتَمْنَى كَنَا ٱلْحَدَلَ مِنْ فَرْعِ الشَّحَاسِ زُلَا لُـهُ بَهُ مَنْ لَمُ عَذْبُ الشِّعَالَ إِحْمِيثُ كُفًّا يُمَا شِكُ لِهُ لَكِنْ بَعِي زُّمِتُ الْـُهُ إذاد شَعَ الْأَطْرَاسَ فَابْنُ هِلَالِهَا نحتشكك تمن جبازى التيحاب نؤالشه بِكَفَدَ إِلِي يُسْتَسْفَى الْحَبَيَا وَ وُعَاءُ مُ فَهُاهُنَّهُ فِي الْحُيَالَتَ يُنِ اغْتِيَا لُسُهُ تَوَافِيَّعَ عَنَ فَدُّدِ شَرِيْعِنٍ وَتُسَكَّرَةٍ دَيْعُهُدُى عَلَى دَاعِى الرَّغَايُبِ مَا لُكُةً بَيِرْبُدُ انِّضَاعًا كُلَّمًا الْهَادَ رِفْعَةً إِلَى الْمُعْتَنْفِي يَهْنُووَيَعْ لِمُمَنَاكُهُ تتما هُوُ إِلاَّ حَالَعَ مَامِ نُوَالَـهُ فأعكمة أن قنذ أجيب سؤاله وَلَهُا تُولَى اسْتَبْشَرَ الْعِلْمُوَازُدُهَى رَتَالَ أَصُولُ الْفِقْدِ هَدَّامُهَدِّي وَنَاظِمُ دُيِّى فِي النَّسُلُولِ مِعَالَسُهُ تَبَدَّاسَ لِيمَّاكُمْ تَرِثَّ حِبَاكُهُ رَفَ إِلَى أُصُولُ الدِينِي ذَا اَشْعَرُ مَيْكُ مِّيْسُ إِذَا مُكَنَّتُ عَلَيْهِ كَا ظِلَاكُهُ وَامَّا فُرُوعُ الْفِعْدِ فَلَى بِدَدْحَةٍ وَاسًا حَدِيثُ الْمُصْطَنِي خَبْرَةِ ٱلْوَرَى

نَاِسْنَادُهُ يَحْسِلُوبِ ﴿ وَدِجَا لُسُهُ

تقدمت ترجمت في " الديوان"

آفَرَّكُ هُ فِي حِفْظِهِ حِعُلُّ الْسَيْمِ وَتَرَّثُ عُيُونُ النَّوْإِنْ لَمَّا مَعُنْهُ هُ وَتَرَّثُ عُيُونُ النَّاسَ عِلْمَا وَرِفْحَةً وَلِيمُ لَا يَعُونُ النَّاسَ عِلْمَا وَرِفْحَةً وَلِيمُ لَا يَعْدَالُ الْأَفْتَى وَهُ وَبِحَدَبِهِ فَلِيمُ لَا يَعْدَالُ الْأَفْتَى وَهُ وَبِحَدَبِهِ فَلَا يَلْكُ مَا يَا قَاضِى الْقُضَاةِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَ حَدَلِدَ بَعْنَاءَهُ وَيَعْلَيْكُ اللَّهُ مَ حَدَلِدَ بَعْنَاءَهُ وَيَعْلَى اللَّهُ مَ حَدَلِدَ بَعْنَاءَهُ وَيَعْلَى اللَّهُ مَ حَدَلِيدَ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ وَمَا تَعْفَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَصَعْبِ فِي وَصَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَصَعْبِ فِي وَصَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَصَعْبِ فِي وَصَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَصَعْبِ فِي وَصَعْبِ فِي وَصَلَى عَلَى الْعَلَى وَصَعْبِ فِي وَصَعْبِ فِي وَصَعْبِ فِي الْعَلَى وَصَعْبِ فِي وَصَعْبِ فِي وَصَعْبِ فِي وَصَعْبِ فِي وَصَعْبِ فِي الْعَلَى الْعَلَى وَصَعْبِ فِي وَصَعْبِ فِي وَصَعْبِ فِي الْعَلَى وَصَعْبِ فِي الْعَلَى وَصَعْبِ فِي الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى وَمَا وَاللَّهُ وَمُعْلِى وَصَعْبِ فِي الْعَلَى وَمَعْلَى عَلَى الْعَلَى وَصَعْبِ فِي الْعَلَى وَمَعْلِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَمَعْلِ عَلَى الْعَلَى وَعَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَمَعْلَى عَلَى الْعَلَى وَمَعْلِى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَعَمْ الْعَلَى الْعَ

جَنَّلَ مَعَانِيْهِ نَمْتَتْ خِلَاكُ دُ نَقُومُوا اشْأَلُوهُ كَيْعِتَ اصْبَحَ حَالُ هُ نَوَالِدَهُ مَنْ لَيْسَ يُنْفَى مِثَالُهُ بَعْمَا وُالْعُلَى وَاللِّرِيْنِ ثَمَّ جَمَالُ هُ يَخْفَّكَ لُلْعَثْ لَا يَحْتَلُ عِقَالُ هُ لِنَرْعَتُمَ آغَدَاهُ وَبَيْعَتَمُ بَالُ عُقَالُ هُ لِنَرْعَتُمَ آغَدَاهُ وَبَيْعَتَمُ بَالُ عُقَالُهُ اِمَامَ الْاَنَامِ الْفَصَارُ وَتَبْعَتَمُ بَالُكُ لِنَرْجَى لَدَيْمِ مِهِ الدَّوَمُ وَمُسُوحِ بَالْكُ كَانُوجَى لَدَيْمِ مِهِ الدَّوَمُ وَمُسُوحِ بَالْكُ كَانْ حَمَانُهُ فَحَيْرُ الْقِيمَ مِهِ الدَّوَمُ وَمُسُوحِ بَالْكُ كَانْ حَمَانُهُ فَعَيْرُ الْقِيمَ الْمِالِدَ وَمُسُوحِ بَالْكُ وَمَا لَهُ الْمُعَالِي وَ اللّهُ

: الكامل:

وَكُمْتُ بَهُضِ اصْمَايِهِ مُعَاتِبَا. مَوْلَا ثُنَّ مَالَكَ مُعْرِصْاعَنْ صَاحِبِ اغْمَضْتَ جَفْنَ الْوَشْلِ عَنْهُ فَعَلَىٰ ثُهُ مَاذَا دَغَالَت لِهَجُومُ شَنْالِ لَهُ مَاذَا دَغَالَت لِهَجُومُ شَنْالِ لَهُ تَدُكَانَ عَصْبِ وَصَلَكُم لَا مَنْفَضِى اَمْ تِلْكَ مُسُنَّةُ مَنْ خَلامِنْ مَنْلِما مَرَضُ الْحُبُرِ جَعْنَا الْحُبِي فَصَالًامُ

عَمَّا لِحُنُّ وَسَرْتَضِى لَا بُعِياضُ مِثَّا جُرَى مِنْ لَهُ الْبُعْطَا لَا يَعْمَعُ وَجُهُ جُحِبِّكَ وَالتَّعَقَّفِ آنِيَضُ وَيُظُنُّ حَبْلَ مِدَادِكُمْ لَا يُنْقَصُ كَيْفُنُّ حَبْلَ مِدَادِكُمْ لَا يُنْقَصُ يُقْصَى الْجُبُّ لَهُمْ مَرَيْدُ فَى الْمُنْفِضُ وَلُهَانُ إِنْ سَخِطُ الْاَحِبَّةُ أَمْهُ الْمُثَلِّمِينَ

: ٱلْتُوَافِي:

وَ كُتَبَ الْى بَنْضِ القُضَاةِ: اليَّا بَدْسُ اسَا نَعْسُ الْاُوَاسُ صَا دَيَا أَتْنَعَى الْقُصَّاةِ وَمُسْرَتَضَا لَمَا

رَعِيَّتُهُ وَفِي الظَّلْمَاءِ صَلَّاءَ وَاحْسَنْهَ الْمَاكِقُضِي أَدَاءً،

ا وعلى الهامش « ام ترضُواً "

عَمَنْى الْعُسَامَ اَتَشْبَلَ فِى سَعْرُ وْيِر رَوَى وَ اسْتَارَ مُقْتَبِسَ اللَّهُ اللَّهُ كُمُّ وَقُالَ دوبيتٍ،

رِفْقًا بِفَتَّ أُنتُّتُ حَتَا أُفْتَ قدِصَتِهَ في مَسَاءَةٍ إِذْ مَرَ مَمْلُواْ

وَقَالَ فَهُوبِالقَطْيعةِ مِنْ بِكُلْدِ الصَّحِيْدِ:

وتطع لواصل بتن عشفت

وَقَالَ فِي صَدْرِيسَالَةِ رِسَبَدِ حِكَّةٍ حُصِلَتُ لَهُ:

آسْتُكُوْلِى اللهِ مِنَ هَذَالزَّمَانَ وَمِنْ : البسيط: هَذَ السَّقَامُ الَّذِي تَدْحَلُّ فِي بَدُنِي مِثَا أُفَاسِ يُدِيرَ تَكُ الْكُوْنُ لِي وَرَثَا

> وَقَالَ. والطويل:

> > تجبث وصحبى متسذك وأواجاتي نَقَنْضُ وَلَكُن لَالِنَالِ آحُوزُهُ

وَقُالَ فِي التَّوْرِيَةِ الْلُفَقَةِ.

اِنِي عَشِقْتُ دَنِيًّا لَاحُلَاقَالُهُ وَلَسَمْ يُوَاصِلُ وَكُمْ بَيَسْتَحْ بِطَيْفِ كَرَى

وَقَالَ فِي بَلَانٍ ،

يَعْنُول صَحْبِي حِيْنَ أَصْبَعْتُ مِنْ مَنِ الَّذِي تَهْوَى رِوَهَ لَ لِانَ آ وْ

وَابْدَى لِلْهَنَاءِ سِكُوْهَنَاءُ خِيَارُ النَّاسِ آخْسَنُهُمْ تَضَاءُ

ياعادل فكالكف تفاكنا كالمنتا المنتا عَـنْهُسَنَةٌ وَفِي هُمُومٍ هُنَّا

لَقِينَا كُوالْقَطِيْهُ فِي سَنَتُ قَدْمُ :الوافر: وَأَحْوَا لَا بِهِ الْمُسَتُ فَظِيْعَ فُ <u></u> مَنْ كُلُ مَاشِ ثَيْتَ فِي ذَمّ الْقَطِيْعَ الْعَالَمِيَ

وَمَارِثَانِي سَفَا بِي سَلْ وَلَائَرَمَنِي

يقبض وبسط لانهابه كفهة وَبَسْطُ ولكن بَسْطُ كَفِي بِاللَّهُ عُا

مِبِهِ تَنْسَرُ دُمتُ عَن اَهِلَى وَعَنْ رَطَنِي فَانْظُمُ جَبِّدُهُ عَلَى الْخَالَيْنِ شُرَّدَنِي

طِبْبِ الْهَوَى آهُ تَزُّ تَتُسُوانَا قَتَّتَى ثُوَادًا قُلْتُ جَلَلًا كَا وقتال في مَاسِخ ؛ لي الوافر

حَلِفَتُ بِسَاسِمْ كَالشَّمْسِ حُسْنًا وَقَالَ لَسَّفُتُ لَسَيْلِي بِالْجَرِّعِمَادِ

وَتُعَالَ بِي لِمِيْبِي ؛ ُ

تُسَاتِّلُ عَنْهُ مَاصِنَاعَتُهُ لِكَنْ ﴿

وفتال في صُوفِي ، الطويل:

حَيِّمَتُ الْفَتَى الصَّوْتِنِي كَهُ وَمُثَنَيَّمُ يَقُولُ شُرَى صَسافَ اهُ اَحْبَابُهُ وَمَا

وَ قَصَّالَ فَ نَتَرَانِ ؛ الخف

دَيِرُدِجِي لَوَّاحُ ثُسرُن ِجَسميلِ كُوَّحَ الْخُنْزُثُمُّ صَرَّحَ بِالْهَـجُ....

وَفَيْ اللَّهِ فِي هَاللِّهِ مِنْ الوافر:

حَلِفْتُ بِطَالِب لِنْدِ إِمْ أَشْنَى وَمَالَ حَفِظْتُ كُلْفُ ثَدِيْمَ عَلَي يَ

وَقُ لَ إِنَّ الْمُولِينِ الطَّولِينِ الطَّولِينِ الطَّولِينِ الطَّولِينِ الطَّولِينِ الطَّولِينِ ا

اُصِنبَ حَبِيْبُ الْقَلْبِ فِي عَنْمِنِ حُسْنِهِ تَعَابَ النَّوَاجِي عَنْبِسَهُ مُنَاجَعَبْ نَهُمُ

مُحَيًّاهُ مَنْ فُوْرُ الْبَهِ مَا وَعِيدُالُهُ

أَمِّنْتُ عَلَى سَنَاهُ مِنَ المَسْرَادِ فَكُنْتُ عَلَى سَنَاهُ مِنَ المَسْرَادِ فَقُلْتُ صَدَّتْتَ يُاشَمْسَ الغَّمَادِ

:الطويل: عَلَيْهِ لِتَخْطَى مِنْ تَوَاصُّ لِحَبُولِي اَطِيبُ بِوَصْلِ مِنْهُ ثَلْثُ لَهَاطِيْقِ اَطِيبُ بِوَصْلِ مِنْهُ ثَلْثُ لَهَاطِيْقِ

هَسَاسَكِن عَتْهُ فَتَى عَيْرَمَ مَنْ هُوْمِنِ عَقِيْدَ تُهُ فِي الدِّيْنِ قُلْتُ لَهُمُمُونِي

دُنْتَ يَاقَلْبِ مِنْ جَفَاهُ الْقَبِيْحِ .... فَذُنْ بِالتَّصْرِ نِحِ وَالتَّلْوَجُ

دسي فلاب بالتصريع والمتلوج

وَوَصْلِي لَـنَم يُكَكِّرِدُهُ بِهَجْرِى وَوَصَلِي لَنَمْ مُثَلِي اللَّهِ مُثَالِي اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُثَالِي اللَّهِ مُثَالِي اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُثَالًا اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّه

بِعَبْنِي كَمَالِ مِثْلُ مَاتَكُسْ عَلَى الْتَهُسُ امِنْ عَبْبِ حَهْنِ وَاحِدِ يُطْرُحُ الطَّهِلُ شُطُورٌ وَتَكِلْتَ الْعَبْنُ حَرْمَتَ هِ مِطْسُدُ

لل في مواتع "كالبدر"

لمنى مراتع مستانيادة "يسهر الليل" " لل في مراتع " معدام "

:الكامل:

: الكاسل:

:البسيط:

وَقَعَ الْفُوادُعَلَى هَوَاهُ حِينَ إِنَّصَ

نَصَّ الْحَدِيثَ اصْطَادَتَلْبِي وَتَتَ نَعْ

مَا أُلَا نِي مِنْ جَوْرِهِ لَيْسَ يَخْغَى

وَهُوَ إِسْهُمُ إِنْ أَسْقَطُوا مِنْهُ حَرْفًا

بِحَدِثِقَةٍ ٱشْوَاهُهَ انْتَنَكَنَّنُّ

بِبَيدِ الصَّهَ بَاوَاْلِنَاءُ مَسَاؤُسُطُكُنُّ

بِالْوَصْلِ مُلْتُ لَدَهُ لَكَ لَكَ الْكَارَاكَ آمَالِي

فكيت شِعْرِى أَتَاضِ آنْتَ آمُ وَالِي

ئىم ئىيىتى ئىدى ئىدۇرۇ ھاۇلامالا

وَنَاطِعَالَهُ مُ بِالْهَجْرِا وْصَالًا

تحكم بى تشفي نجَارَ عَلى مُسْقِى

فَيَاكُلُت عَدُلَّا لَاحَ فِي صُوْدَةِ الظُّلْمِ

يَنْ وَلُ إِنِّكَ ٱلْحَشَّى اللَّهَ وَالثَّارَا

وَلَهْ يَحْفَفُ مِنْ وِصَالِ الصَّتِّ كَاذَالاً

وَقُتَالَ فِي نُعَدِّدِ،

وَعُدِّدِيثٍ مُنْدَ نَعَنَ اَنْبُ أَوْ الْوَرِي

ٱلْفَاظُهُ مَنْهَكُ الْقُلُوبِ فَعِبْ ذَمَا

وَفَالَ نِيْنَ رِيمُهُ وَاسِمُ مُنْفِئُا:

سَلَبُ الْعَقْسُ لَ سَهُمُ ثَمَّ جَدِيْلِ تكب منت الله المسته وذا س تهموه

وف ال بي نَعِيدٍ: يَاسَ عِبْدُ الْفُقَهَ الْمُقَتَّا الْمُقَتَّا

لَزَائِيْتَ حَتَمَّ النَّهِ شُرُوَهُ وَهُو مُسُلْسُلُ

وفال في شاض، رُرُبُ قَاضِ بَدِيْعِ ظَلَ لَيُ يُوْعِدُنِي

سَلَبْتُ مَالِي وَوُصْلِي مَاتَّضَيْتَ بِهِ

وقال في شاطر : وَٱهْبَهُنِ شَسَاطِ رِلَمْ يَصْعُغُنُونَىٌّ

كَاللَّيْتِ إِنْ جَارَئِ الْمُشَّاقَ مُعْتَرِسًا

وكنال بي عَدْلِ ،

تَعَشَّقْتُ عَدُلَااهْ يَكَ الْقَرِّ شَاوِلَهُ

وَيَعْدِلُ عَنْ وَضَلِي لِغَيْرِي ظَالِمُ

وَقُالَ فِي التَّعْسَدِيدِ ؛ وَعَاسِدِ كُلَّ سَاطِ النَّبْتُهُ بِكُفًّا

مَاضَمٌ أ لُوْتُلافى قَلْبَ عَاشِقِهِ

ا وعلى الهامض « واقتنص»

كم على الهامش " اموال"

وَ فَنَالَ فِهُنِّ اللَّهُ لُهُ نُورُ الدِّيْنِ : : الكامل:

أُمَّوْلَائِي نُورالدِّينِ مَبِيَّكَ الْعَنَا

بِسَعَادَةِ يَبُعَىٰ لَدَيْكُ سُرُورُهَا إِنْ لَمْ تَكُنُّ عَبْيِي كَإِنَّكَ نُورُهَا لانختيب عَن مُقْلَتِي فَاسَاا مُرُو

وَفَالَ فِي رَاحِلِ إِ :البسبط:

فِي الْدَرِيْعِ اَصْلَى جَوِي مِنَارِكُ سِين عَرِيْبًا

أغِثْ حَسْئًا كُرِّ فَتَتْ عَمَاسًا نِي رَبْعِكَ الْمُعْتَ لِي وَدُا رِكُ

وَقَالَ فِي سَتَارِ. :الطوبيل:

وَٱهْيَفَ بَتَّا وِحَكَىٰ الرُّثْحَ قَامَـةً بِدَارِحُسَامِ الدِّيثِي بَيْنِي وَيَغْمِسُ يمكا المراثي كم بَيْبِنِي وَالْحَسَامُ يُعَنَّدِينُ وَهَنْدَسَهَا دَأْئُ الْآمِيثِيفَا صَبَعَتْ

رَقْالَ: :الطويل:

فَنَدُ ٱكْتَنَفَ الْعُلَدُ الْ يَحْبُونِتِي الَّتِي تُوَاصِلُنِي بِالرَّغْيِمِنْ كُلِّي عَابِبِ حَسِيْبَةَ قَدَيْبِي لِلْعَوَاذِلِ بَاعِدِي إذ اجْمَعُوا مِنْ كُلِّ تُطْرِ وَجَانِب

وَتُالَ: : المواض:

وعاد إلى الجَفّاءِ فَعَادَ مَالِي ڞؘۑؽؾٛ جَرِئٌ فَوَاصَلَنِي حَبْيَيْ فَهَ أَنَا وُهُبَ فَي مِنْ رَدِّ الْجَوَى لِي نَقُلْتُ آعِدْ وِصَالِي فَالَّكُلَا

وَقَالَ:

٤عِ ٱلذَّهُ مَّ لِلدُّنْ الْمَاكَمَ الْمِنْ مُوَدَّكَتِ يَقْرُلُ وَتَدْلَا فَ نَعِيْنًا بِجَنَّةِ فكالتيت أبجامي أطبيكث ومُذّب حّيَانِيَّ لَوْزَادَتْ لَزَادَتْ سَعَادَتِّي

وَتَالَ: :المطويل: تَّدِانْفَرَدَتْ غَنْبُرَ بَتِي بِالْفُكْتَوْةِ إَثُولُ وَقُدُوانَتُ فَكُوْمَتُ إِبِوَعُدِهَا فَإِنَّ الَّتِي ٱلْهُوَى وَفَكْ زَتَّفُتَّ سِ نَيَّاكَبِدَاللَّاحِي اشْعَلِي وَتَوَتَّكِيم

اعلى الهامش " الجواب "

ڶؘؘۘۘۄؘۅؘڷؙؙٚٚڎؙڡؚؽ۫ڂٙٷڡ۬ٮؚؚٷٲۺۣۼٙڣٟ؊ٛح ۘۅۯڷڡۜؿ۬ؽڽؚٳڶڡؚٮٚٵؾؚڿۺؠ*ۜڎۯ۠ۉڿ* تُكْتُ إِذْ زَارَتِ الَّتِي سَسَبَتِ الْعَقُّ

تَرْبِي فَائَ يَاحَبِيْ بَهُ فَكُبِي

وَقْنَالَ:

كَلَغْصَانِ مَ وُضٍ مَا يَداتِ نُوا هِدِ عَمَشِفْتُ مِلَاحًا خِلْتُ أَنَّ ثُلُادُهُمْ فَلَا تَكْفِي يَاصَاحِ فِي نَهَدِي بِعِمْ كَاتِي كُمْ لَمَدِيلِيَّ بِينِ لَكْتِ الْدُوَائِدِ

وَقَالَ:

بِالْعُمِّاإِدْ طَالَ مَعْدَالْبُدْرِتَسْهِ عُدِ آرْعَى النَّجُومَ كَأَنِّي دُعْتُ آخْصُرُهُا حَقَّ مَلِلْتُ عَلَى الْحَالَيْنِ تَعْدِيْدِ وَكُمُ الْعَسَدُ ذُ إِذْ اَكِي عَلَىٰ فَسَمِى

وَقَالَ: :الطويل:

آسُوْيَتُ وَمَالِي فِي الْفَوْيِ مِنْ مُسَاعِدٍ حَدِيْبَهُ تَنْلِي سَاءِدِيْنِي ضَامِنَّنِي ىكن كك كفي كالوشاد وساعد ڒۯؙۅٛڔى فَـاِنٌ قَاصَــُكِتَٰنِى وَدَكَمُتَٰنِى

وَتَالُ:

هَجْرِهِ وَالمَسْكُونُو شَيْئًا لِادًّا رُبَّ مَتِ مِعْتِكُمُ جِيْئُمُ فِي عَاشَ وَصُلَّاوَعَيْرُهُ مَادَتَ صَلَّا تُدْ تَصَدَّى لَكُمْ بِعِيْشَتِ إِلَى آنَ

وَتُالَ: والنطوبيل، وَالْمُسِى لِسُهُ لِي عَنْ جُغُونِي مُثَبِّرُهَا أَهِيمُ إِذَامَنَّ بِيَ الطَّيْفُ مُسْرِعًا

إذَا زَسْزَمَ الْحُنَّادِى بِذِكْرِكَ ٱقْحَدًا وَٱعْدُوْفَي بَيدًا فِي الصَّبَائِةِ وَالْهَوَى وَقَالَ فِي الْسَدْحِ :

اَلَدَّهُمُ وَالنَّاسُ فَكَذَا فَتَرُوا

فَاتَّفَقُوا اَنَّكَتَ الْعُسَلِّي مَا أَخْتَلفَ اللَّهُ إِللَّهُ النَّمُامُ

ك اعادمسدرالبيك هنامن تعسيدته التى قالها فى مدح النبح صله

وَقُالَ:

:الوافر

فَدَدْتُ عَسَلَى الْأُحِيبَ تِي وَاللَّوَاحِي

نُسَمَّمُ الْقَعُ أَوَامِسًا مِنْ تَغُورِ

وَقَالَ ا

ياعادِلِي فِي حَبِيْبِي تَدْرَضِيْبَتُ بِمَا

أُحِيْنَ وَافَى ثُوَا فِي بِالْمُلَاكِمِ لَقَدُ

وَفُ ال مُنْفِرُ افِي إِنْفَامِيْدِيَّةً. : الرمل: يَاضَرِبُدُ افِي الذَّكَامَامَلُكُةٌ

إِنْ يَجِئُ سِالْمِثْلِ مِنْ تَصْعِيْفِهَا

وكنكال:

الطويل:

وكم أنس إذمرًا كيبيب بروطنة فَغَارَمْت مِنَ الْمُعْشُونِ آعْدُهُمَا ٱلْمُعِي ۮڵڂڎ؞ۼڂٙڐؚٵڷۅۯڋڂؠۜڗ؋ٞڿ<u>ٙػؠٙ</u>

وتكال:

يَقُولُ بُدُيرِي كَنَدُرَا مَي مَنْفِق

تَلْكُتُ سَاحًا لِكُهُ فَقُلْتُ لَهُ

وَتُكالُ:

مَلَكُتُ فَتُلْمِى وَالشَّتَرَفَتُ ٱلكُرَى وَقَالَ:

فُنْهُتُ بِيَامِنَ أُحِبُ لَقُ دَيَيْنِيْ بِأَنْتِي

مَتَّ لأَمْوا يَنْزِيدُ دُنِي عُرُورًا وكشم أنشعت الثورُودَ وَلَا المَصْرُورَا

ٱلْقُنَاهُ مِسْنَهُ مُسَدَعْ عَذْ لِي إِذَا زَارًا

رَكِبْتَ جَهْلًا بِعَ لَهُ اللَّوْمِ أَوْعَارًا

تَدْعَدَثْ فِي جَبْهَ فِوالْإِثْرِلِيْمُ غُرَّهُ تُلْفَ يَازَبُ الْحِجَىجِيْدُيْتَ مِنْذُرَّهُ

نَعَتُمْ وَرَأُبِنَاطَهَ نَرْجِسِهِ خَطَّا

باتعجزع تجتبع فتأليفيه

يَارُدُرُقَ لَبِي مَعْلُوبُ تَصْعِيْفِهُ

تَدِ اعْتُرانِي مِنْ جَعَاهُ الْفَرَقُ فَيَاعَنَا الْمَثَلُوكِ وَالْسُنَوَقَ

كُنْتُ فِي الْقُرْبِ كَايِلَكُ كَنْ أَسْلُوسْ مَا يَكُ

وِّتُ الْ مُنْفِنُ ا فِي ا ن نِيْكَ فَكُواَظُهُمَ فَضَلَكُ أيمَّسًا اشْسِمُ فَكُسْ مَعْنَى مِثُهُ مُشَّنَّاً يَطِّرُدُلَكُ

. الكاس

وَقُالَ: كتتف المجتال عِذَائهُ السُنَعْبَلُ لَاسُواعَــكِيّ إِهْمَالِيّ الْقَمَالِلَّذِيّ قَالُواحَكَىٰ لَامًا بِخَطِيمُ رِّنَتُ

فَاجَبْتُ اَنَّ اللَّامَ مِسْكَ يُهْسَلُ وَتَالَ: الكاس.

تَعْفُنَةُ ۚ آرِ ثُنْ حَسُّرٌ ۚ إِلَّعْمَلُ لِ مِنَ الْإِلْهِ عَلَا رَجَلَ تبل كُنُ مَعَ النَّكُنَّ الْجَمِي

وتبالي. :الطويل: خَفِ اللَّهُ فِي أُرْدِحِ الْجُوبِ وَمَالِهِ فَوَاصِلْهُ نَعْتُمُ الْجُهَمَّيِّ وَوَالِدِ

وَقُالَ: :الكامل: ئىم ائى سىئەلكىكىك سۇلا

ك وَلَيْتَنِي أُغْطِي وُصُولًا آنفة شعشترى فجي هوا

وَقَالَ فِي الْإِكْتِفَاءِ . المقتضب: وَالسَّمَاحِ الَّذِي حَمَّا

كَيْفُ لَا وَهِي فِي السَّمَا ....ج دَّقَالَ، : الكاس

ب مَلَبْ وِكُمْسَتُ فِي عَمَ وَسَا كُنْ **وُكَنْ** خِي ضَمًا دَسُ وَزُبتُ لا وصل لِي مَكُمْ

ا على الهامش " على رجل "

: الطومل:

وَتُعَالَ فِي الْبَطَايِئِيِّ .

تَحَلَيُّرُثُ رُسُلاً يَخْتَعِلِ لِيَتُرْعِنِكُمُ

إذَا قَدِ مَتْ مِنْيَ عَلَمْ كُمُ نَيَالَهُا

وَقَالَ:

والكامل:

قَالُوا ٱلاشَيِّهُ عِذَارَمُهُفُهُمَتِ خَأْجَابَهُ مُ عَنِي بَدِيْعُ نِظَامِي

زَرَدُ وَحَرُبُ قَدْ تَسَلَّسُلُ وَهُوَقَدُ وَتُكَالَ:

: الكأمل:

وَرَشَا لَحَانَاعَ اذِلَّ فينبودكم يرهيانا

نستا، كَالاحْ حَادُ قَعَى الْمُنْ يَرُومَاسَ بِأَنَّا

وق ال تااحْتُرَقَتْ كُتُبُ الشَّيْعِ سِرَاجِ الدِّبْنِ بْنِ الْمُلَقِّدِ مِنْ مُصَنَّعًا يهِ

لَا يُزْعِجُنَاكُ يَاسِرَاجَ اللِّيْنِوانِ ، الكال: كعِبَتْ مِكُنْ يَكُ آيُسُنَ النِّيبُرَانِ لِلْعَقِّ مَنْ كُنْ تُسَرَّبُهُ مَا نَتُقِبُ لَكُ وَلِلنَّارُ مُشْمِعَتُهُ أَلِي الْفَرْدَانِ

وَقَالَ:

الخفيعن.

لَاتُطِعْ فِي الْفَرَامِ كُلَّ عَذُولِ

وَاللُّواجِي فَكُرُوِّرُواحِينَ أَسْدُوا

وَتَكُلُ: والخفيف:

يَامَلِيُكَاكُهُ مِنَ اللهِ نَصْرُ

ٱتْعَبَ اللَّهُ مَنْ بُعَادِيكَ حَتَى

إِنَّ فِيهِ لِمُ طَسَرُنَّا وَكُمْسَنَّا وَرُبِّينًا فِيْدِ بَثْكُا ۚ وَالْوَاسِٰ يَاتُ وَشَيْنًا

إنشيكم وَزِلُكَ الرُّسُلُ فَعِى الْحَمَا ثُمُ

حَوَافِي مِسْ حُمِّلَتُهُ عَافَواً وَمُ

جَبَرًا كِجِلَ بَحُ فَشَيِّهُ وَهُ سِلَامٍ

كَمْ بَنِكُ مِنْ فُحَامِدُ مَا تَمْنَى رَدَّهُ مُ مُ خَائِبِ إِنَّى عَنَكَ وَعَكَّا

لم على المامش "سبانا"

الم موسراج الدين ابوحفي عربن عسلى بن احد بن محمد ابن الملقن الانصارى ولد مسنة ثلاث وعشهي وسبعمائة دمات في دبيع الاول سنة ادبع وثمانمائة كان الكراهل العص تصنيفا: حسن ج اصفيع : شدرات ج ٧ صف وصع

بَعْدَمَاكَانَ ذَا اشْتِبَاهِ عَلَيْنَا وَرَيِنْكُ المُثَلَّ بَكَ ا وَعَبَيْكَ التَّصَالِي مِنْهُ تَعَنْنَ اللِّيثَامِ خَدُّ اوَعَلَيْنَا وَجَهَلْتُ الْغَرَامُ حَتَّى أَرَائًا اسشلوهكواه كبكألي إذا هَمَهُ تُ بِأَنِيّ رَمِنْ رِيْقِتِهِ الْخَمْرُ الْخَرَامُ حَسَلَالِي رَاهْبَهِنَ حَتَّانِي بِطِيْبِ وِصَالِهِ وَنَزَّهَ مِن عَنْ جَفُوةٍ وَمَسَلَالِ اَدَارَلِيَ اَنكَأْسَبْنِ خَمْرًا وَرِلْفِكَةُ وَنَسُالَ فِي الْجَدُونِ :-آبيرى كمثبت عَصَبُهُ نَامَتُ فَعَبْثُ فِي أَنْتُنُى ع ثُمُّ بَانتَ تَنْدُبُهُ هَنَسَنَلَتْهُ بِالدُّمُو وفتال مُوَالِبًا . -ٱتَاعَشِقْتُواعَ لَىٰ ٱلْعَمْ بِتَكْبِيسُوا يُوسُفُ مَكَكَ وَتَعِينِصُ كُمُنْ مَكُكُ وَتَعِينِصُ كُمُنْ مَكُمُ لُوسُوا وَاحْسَى تُواحِيْنَ أُزُوْرُ الْحَبِّ وَالْحُوسُوا فَكَامُ الْعَنْ وَلُ بِتَنْفِيدُ وَاوْتَعِبِيسُوا وَفِيَالَ:

ومان؛ مَارَنْتُ مِصْرُافَيَاضَاجَسَدِى . مَيَالَيْتَ حَيْنِي تَكُونُ فِي الْحِيْنِ اَصْبَعْتُ كَالسَّهُم حِبْنَ يُنْجِلُنِي الصُّلِكُ وَ سَبَهْرِ بَيْنِ وَقَالَ:

كَيْنَ فَدَرَ الْكَحِبَّةُ بِنَ فَا نِي وَفِي الْمُوَدَّةِ لَا أَخُونُ الْمُونَةِ وَلَا أَخُونُ الْمُونَةُ وَلَا أَخُونُوا لِلَّا فِي إِلَى فِي الْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونَ الْمُحْبَةِ إِنْ يَخُونُوا لِلاَتِي فِي الْمُؤْنُونَ الْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ الْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ الْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ الْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونِ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونِ وَالْمُؤْنُونِ وَالْمُؤْنُونِ وَالْمُؤْنُونِ وَالْمُؤْنُونِ وَالْمُؤْنِينَ وَالْمُؤْنِينَ وَالْمُؤْنِينِ وَالْمُؤْنُونِ وَالْمُؤْنِينِ وَلَا الْمُؤْنِينِ وَلَا الْمُؤْنِينِ وَالْمُؤْنِينِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِكُولِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللّالِمُولِقُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي

مُنْفِزًا فِي ان س: الرمل: لَكَ: آخْتُ بَاصُ مَعَ الِي خُبْرُهَا فِي النَّاسِ آخْسَنُ بِانْعِكَاسِ الضِّسِدِ ٱعْلَنْ مُعُ تَحْدُ رِيْهِنِ يُعَيِّنُ وَمَعَ الْحَسَانُ نِسَرَيِّنَ

مُثناهُ ليحتفيمُنْ إنْتُطَاعَ هُلُدُنِ وَمُدُنِ

خَوْثَ وَاشِ وَوَاشِيهُ دَسَقت فِي عَلَانِيَهُ

: الكامل:

غُصْنِي بِفَامَتِهِ السَّوِيَّةُ . يَاغُمُنِ ٱثْهَارُّ رَوِيَّهُ

تُ اَلَ وَكَنْبُ بِمَا إِلَى بَهْمِي الرُّؤُسَاءِ فِي مِعَى شَخْصِ تَعَرَّضَ لَهُ .

تَعَرَّضَ لِحِي وَكَلَالَ بِهِ عَنَا فِي وكم يَشْعُ رِبَدُمْ مِنْ نَسَاهِ أخَاطِبُ أَ سِالْفَ اظِ الْهِجَاءِ ومنشور بستسعى كالممتاء وَلَكِنْ مِنْ آجَاهِ ثِيدِ الدِّلَاءِ والكآراله تسكام على الحتياء

الْغَنْ تُلَ فِي الْحُرُودِ وَالْأَسْمَاءِ وَاوُسُلَبَتُ بِالْحُسْ عِقْدَلَ الرَّاءِ

دَسَنَاءٌ فِي الظِّرَادِ أيجكااشك هُوَنِعِسْلٌ كَمْ يَبِنُ إِنْ صَحَّفُوهُ

وَمَالِكُ لِلْبَرا بِ مُفْسَرِّبُ لِلْهُرَجِّي

تَسَالَ حِبِينَ كَنْشُمِ الْمُوَى كَيْفِت اَسْلِمْ نَيْعُ كُنْتُمَهُ رَّتَالَ:

هَمَلَتُ مُمُوعِي إِذْ رَوَى

كك مِنْ بَدِيْهُ وَ آدْمُعِي

رَنَعَتُ إِنَّيْكَ ٱشْكُوْسَا ٱلْآقِي ؛ الواني: لِأَظَّكَ رَاحِبٌ بَتِ اشْيَكَا لِي إلىك المشتكى من حاسديقذ يُخَادِعُ نَفْسَهُ إِللَّهِ عُرِجَهُ لَا وكاتبذرى التَّعَبِي الشَّهُلَحَقَ هَجَانى تَالَ مِنْ سُخْعَدِ بِشِغْرِ وَقُلْتَ أَجِبُهُ قُلْتُ نَعَتُمْ يَجَلُّدٍ وَرَأَيُكَ فِيهِ المُسْلَى فَاصْطَنِعُهُ

> رَقَالَ دُورَبيْتٍ. يَاعَيْثُ عَنَامَنْ لَامْ يَارَكُوا فِي مِنْ جَاجِكَ النُّونُ وَيْ صُدْعِكَ لِي

وَفْكَ الْ دُوبَيْتِ أَيْضًا:

، دوبيت،

ظُلْمًا وَنَهَيَ عَنِ التَّلَاقِيُّ وَأَمَّرُ

يَامَنْ عَذَلَ الْمُحِبَّ فِي عِشْنِ نَمَرُ اَللَّيَلْكُ فَى العَسُّ دُردِلَا اَحْمِلُهَا

اَللَّبَلْكَةُ فِى العَشُّدُ وِلِاَ تَحْمِلُهَا وَالسَّاعَةُ فِي الْبِعَادِ اَدْهَى وَاَسَرُ وَقَالَ فِي السَّاعَةُ فِي الْبِعَادِ اَدْهَى وَاَسَرُ وَقَالَ فِي النَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النِّعَ عَزِيا النَّرَامُ الْبِي عَتَبَ تَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النِّعَ عَزِيا النَّرَامُ الْبِسَاءِ

أُوْلَ مِنْ أَجْلِ القِبَامِ الْعَشَا ؛ السريع ؛ وَلَا تُنَمُّ نَسُبُلُ مَسَلَا وَ الوِسَا

وَاثْنِي مُهِ مَّا تِكُ مِنْ تَبْلِهِمَا وَلَا لُسُامِ وَبَعْ دَهَا مَنْ فَشَا

وَمُمْ لِحَقِدِ الْعَيْنِ لِشَيْدًا وَقُمْ فِي اللَّيْنِ سَلْ رَبَّ الْعُلَامَاتَشَأُ

وَاللَّهُ قَدَّ الَّ اذْعُنِي اَسْتِجِبْ وَمَاعِلَ صُبْحِ عَطَلَ أَمُعِشًا وَمَاعِلَ صُبْحِ عَطَلَ أَمُعِشًا و وَقَالَ: الْجَنْفُ:

نُوبُوابِ كَا آخِلَا ثُنَ الْمُحَالِدُ السَّرَّمَانُ بَسِيثَرُ راتَ لِسَدَادِ السِلَى سَا الْمُصَادِرُونَ فِي سَيْرُونَ فَعِيبَ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَا

رَنَّ لِمَدَادِ الْسِلِي مَا لَمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وقال مُقَرِدًا: : السبط:

تَلْكُ تَمْرَ تَامِن صَدِّنَ فَلْ لُكِ انْ نُمُ الْمِلْكِ مِنْقِر لُي وَتَرْفِيهِ عِنْقِر لُي وَتَرْفِيهِ عِن

وَقُولُهُ: البسيط:

يَاعَادِلِي رَسِهَامُ الْكَثْلِ تَسْرَشُهُ فُرِي عَنْ قَرْسِي حَاجِبِ بَدْرِيحَدُهُ قَبَسِي سَّ اِنْ تَسْتَطِعْ لِنَجَاتِي فِي الْهَوَى سَبَبًا فَاسْسَتَنْبِطِ السِّسْكُمْ لِي مِنْ اَسْهُمْ وَقِي

ا على الماش " تقدم في الاصل الاول " هذا استحالة قليلة في البيت الاول المد و في المحالة و في المحل المدهد المغرد "آخرا المنتب من القصائل والقاطيع ، علقه ناظمه في جمادى الآخرة سنة خس عشرة وثماني سائة حامد الاتله تعالى ومصلبا على نبيه سيدنا عبد وعلى آلية وصحبه ومسلما ...... قال شمس الدين ومما احفظه لم المقاطيع ابقا والله في خير تول واعادكار تتبناة هنامن " باعادلى"

ي في الاصل هذه القاطيع على مشا

ت قَدْجِئِتَ فَي عِلْمِ الْأُصُّولِ لِكَ وَفِي بَرِّيْنِ تَ فِي هِـ ذَا وَفِي هِـَـ فَا عَلَى الرَّ عِمْ الْنُدُوعِ بِحَالِصِ الْإِسرِيزِكِ الْمِرْسِيرِكِ الْإِسرِيزِكِ الْرَبِيرِيرِكِ الْمُرْسِرِيرِي

وَالْحَقُّ أَبُ لَجُ وَاصِّحُ وَاصِحُ فَانْظُوْلِسِ يَرْقِصَالِحُ فَانْظُوْلِسِ يَرْقِصَالِحُ

وسوله: اَلْاِسْمُ عَبْرُ الْسُمِّى فَلِنْ تَفَكَّلُمْتَ فِي ذَا دَقُولُهُ:

مَاتٍ جَلَالُ التَّنْ يَ قَالُوا ابْتُهُ عَلَيْتُ تَناجُ التِّينِ لَا لَا بِيْ يَخْلِفُهُ آوْفَ الْآخُ الْكَاشِحُ مِتَنْصَبِ الْمُرَكِمُ وَلَاصَ الْحُ

لى صَدِينُ يَاحُسْنُهُ مِنْ صَدِيْتٍ كُلّْمَا رُشِقُ آنَتُنِي أُكْحِقُ الْمَبَاطِ لِامُوْرِی مُوَانِقٌ وَمُوَفَّتُنْ لَ وَاللَّهُ وَقَالَ لِمَ الْحَنْ ٱلْحَنْ ٱلْحَنْ ٱلْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ

ا في ألاصل هذه المقاطبيع على من الرازى: تقدمت ترجيته على سلميريد هنابابي وكريا التبريزي تلميذ العربي - انسائكلويد برباآن اسلام جع عدد عدن الضوء "قلت" ه في الضووج ٧ ص ٩ كوفي انباء " لنصب" ج ٢ مو ١٠ تال هذه القطومة حين استقرعي منصب القضاء في سينة همم علم العرب صالح ابن شيخ الاسلام سراج المدين وكان جلال الدين اخوه "واجع انباع ك وكتب بعد هذه المقطوعة " إخره والحديثة بإطنا وظاهرا واولا وآخراً عَلَّفَةَ نفسه ولمن يشاالله من بعده \* العبد الفقير لرحدة الله الوق عدين خليل بن ابواهيم الحنق عامله الله بلطفه الخفي .... ووا فق الفراغ يوم الثلاثاء حامى عش رجب الفردمن شهوى عام اشى وخسين وثم المائة 'نقلت هذه النسخة من نسيخة السنيخ شمس المديد اس المشيخ على الصوفى بخالقاه سعيد السعد اوركتبها من الاصل وقراها على المناظم .... وعرضا بالاصل وتبليغ المناظم بخطله على مختله بقرأته وتاريخ فراع كتابتها في سادس عش رمضان المعظم مثث وناريخ فراغ قرانه بخط الناظم اعزه الله في سادس عشر ربيع الدول سنة التني وخسين وثما نمائة " جِهِ وَقَالَ شَيْحُ الْإِسْكَامِ العَسْفَلَا فَي ابِقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بَرْنِي شَيْحَ الْإِسْلَامِ زَيْبَ الرِّيْبِ عَنْبَاللَّهِ عُ إِبْنَ الْحُسَيْنِ الْعِرَاقِيَّ تَعَمَّدُهُ اللَّهُ مِرْحُمَةٍ فِينَ جُمْلَةِ مُنْ يَعْزَنَّا مُحَامَّفَةً أَدهِيَ: مُصَابُ لَهُ يُنَفِّسْ لِلْخُسَانَ ،الوان، أَصَارَال يَدْمَعُ جَازًا لِلْهَ أَقَ وَرُوْحُ الْفَصْلِ تِكْدُبُكُعُ السَّتَرَاتِ ذَرَوْ الْعِلْمِ بَعْدَ الزَّيْهُ وِ ذَا إِ وَبَدُرُ العَسَبُرِيَسُيْرِى فِي الْحِيّاتِ رَبِحُيُ الدَّمْعِ يجرى في أندِ فَالِي بيُ ادِي الصَّابُرِيِّ عَلَى الْفِرَاتِ ولِلْاَحْزَابِ بِالْقَلْبِ اجْيَاكُمُ بَهُونُ عَلَيْهِ مَعْ رَجُوكَ التَّلاقِ كَانَ الصَّبِّ إِنْ يَدْفَعُ لِصَبْرِ قهَندَ اصَبْرَهُ مُرُّالْكَذَانِ كأمَّابَهُ دَيَاسٍ مِنْ تَلَاقٍ يَسَيْنِينَ أُولِي الْعُلُومِ إِلَى السِّبَانِ لقَ نُعَظِّمَتُ رَزِيَّتُنَا وَجَلَّتُ كَأَذُّنْ مِالنَّوَى دَاعِى الْفِرَاتِ وَانْتُرَاطُ الْقِيَامَةِ قَدْتُدَكَّتُ زَكَانُوا لِلْفَصِّ لَيْلِ فِي السَّتِبَاتِ وَكَانَ بِمِصْرَوَالنَّكَ مِ الْبَقَ ابَا بأرض الشام لِلفض كايمات سَلَمْ تُبْنِ الْكَلَاحِمُ وَالرَّزَايَا يَكُاس الْحَدَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ سَاتَ دَكُلُافَ بِأَرْضِ بِشِيرَكُ لَ عَامٍ وَنُورِ مَنَارُهُ لِلْأُولِي النِّفَاتِ فأكمفأمت التنوث سرانج عيلم

ا في اوب ج " للحناق": التصحيح من حسن وانباً الغمر لا في حسن" اصارة المحتى ذاو في المحاوة المحتى ذاو في المحاوة في المحتى المناه الغم المرى المحتى المناه المحتى المناه الغم المرى المحتى المناه المنا

ب أيم اعادالكاتب بتحريرهذه القصيدة وبضعة من المقاطيع التى تليها وكتب على الهامش " رُجد على اصل بخطه ها الذي وجدت منها الآن " اعلى آخر مسلف الدي وجدت منها الآن " اعلى آخر مسلف الدي

وَاتَخْلَفَتِ الرَّجَافِي ابْرِنْ لَحُسَلْمِن الإمام خَاكْخَقَتْهُ بِالسَّاقِ فَيَااَهُ لَ اللَّهُ آمَ دَمِيصٌ فَالْكُوْا عَلَى عَبْدِ الرَّحِيْمِ ابْزِالْعِرَاقِي عَلَى ا يُحِبُرِ الَّذِي شَهِدَ ثُنْ قُرُومُ لَهُ عِالْلِانْفِرَ ادِعَلَى الْفِسَاقِ عَلَى حَادِى ثَعَرِلُومِ الشَّرْعِ جَمْعَتَ <u>ؠڮڡ۠۠ڟۣڵێؙۼٛٵڡٛؠٮؘٵڷؙٳؙ</u>ڹٳڽ وَمَنْ فَيْخِتَتْ لَهُ قِسَدْ مَثَاعُلُومٌ غَكَثُ عَنْ غَنْرِهِ ذَاتِ انْوِلَاتِ دَجَارَى فِي الْحَدِيثِ تَدِيمُ عَمْدٍ فَاحْرَزُدُوْنَ لَهُ خَصْلُ السِّبَاقِ رَبِالسَّنْمِ الْفِرَآلِتِ الْعَدَالِي ڒ<u>ؿٞڿۘڎۜٛڴ؆ٳ</u>ػۥٮؾؽۼ؈ؾؚٚڹؾؚ مُسَلُ أُخْيَاعُلُوم الدِّيْنِي عَنْهُ امَّا وَانَّاهُ مَعْضِيْنِ الْكُنَّانِ فَصَيۡرَ ذِكۡرَهُ بَيۡسُـمُووَؾِـٰهُۄُ بِتَحْرِيْجِ الْكَمَادِيْتِ الرِّقَاقِ وَشَرْحُ اللِّرْمِيدِي لَعَتَ دَتَرَقَّى به قِدْ مَا إِلَى آعْلَى الْرَاقِي <u>رَهَنُّاشُرُکُهُ لَمُ إِنِي الْاُمُنْقِ يَرَاتِي</u> وَنَظْمُ اثْنِ الصَّـ لَاحِ لَهُ صَارَحُ وَفِي نَظْمِ ٱلْأُصُولِ لَّهُ وُصُولٌ إلى مِنْماج حَقّ بالشِيتَباقِ وَلَظُمُ الْمِيِّيْرَةِ الْغَكَرَابُجُازِى عَلَيْهُمَا الْكُجْرُونَ رَبِّ الْمُرَاقِ دَعَاهُ بِحَانِيظِ الْعَصْرِ الْإِمَامُ لَكَ <u>ؠؠٛۯؙ</u>ٵٛ؆ؘۺؖٮؙڹۣۊؾؙٛڶۮٵٮٮۨڟۣٮؘٳڽ

ا في حسن "بالسباق" لا سقط البيت في حسن الفي حسن " وجازالي كافي من وجازالي النام الفرالي والنام الفرالي والنام الفرالي والنام الفرالي والنام الفرالي والنام الفرالي المنطاق الماء علوم الدين كفي حسن " دأواع " من حسن والمهاء النطاق " لم في حسن والمهاء الفلااتي المستوى المستقيات المنطاق المستقيات المنطقة والتالم المنوى المنطقة المنسانية والتالم المنوى المنام ال

دَعَىٰ حَدْرَهُ السُّنْكِيُ شُدَّةً لَايُّ الْإِينَةُ سِاتُّهَا تِ ولاطسمع المجارى بى التحات وَمِنْ خَسْسِبَنَ عَامِ سَهُ يُجَادِ وَكُلُولِ تَعَجُّدِ فِي اللَّيْلِ وَاتِي يُقَعِنِّى ٱليَوْمَ فِينَصْنِيْهِ عِلْمِ وَبِالتُّفُورِ الْجَسِيمَةِ فِي أَيْنِبَا تِ ٥ فَبِاالصُّحَفِ الْكِزْيُمَةِ فِي اصْطِبَلِ وُلْمُ يُلْهَيْهُ لِظَهِي مُ لِظَهِ مَنْ بِالْمَتِنَات وَلَهُ مُنْهُ مَنْ يِكُاسِ بِالْيَتِسَّام قِرِی وَقِراً ﴾ ذَاستِ إِلَّسَاتِ ذَكُفِرَى كَالِيمِي عِلْمِ وَكَنْسُرِى آرَقُ مِن الشُّكَيْ الرِّفَاتِ فَيَّا السِّفِي عَلَمْ يُدِيدُ لِحُسُنِ كُلُن إذَانُسِيَهُ مَودًاتُ الرِّفَ ال زيااسَ في عَلَمَثِ الحِفْظِ وَيَرِ وَيَا اَسَغِى لَيَنَقْدِبْ يُدَاتِ عِنْكِم تَوَلَّتُ بَعْدَهُ ذَاسَ انْطِلَاتِ أَمُوتَامَعُ مَنداهُ مِبِ احْرِرَاقِ وَذِهُنِ كَاشْ يَعَالِ السَّسَارِ الكِنَّ لَدَى الطُّلَابِ مَعْ حَمْلِلْكَسَالِ مَثَى كَرُم بَيَ دِيْ دُوسَيْهُ وَسَيْهُ وَسِيم عَنَيْهِ سَلَامُ نَيِّى كُلُّ حِيْن ميكانيث الرضى فيثناثيكاتي

 إِذَا الْهُمَلَتُ هَمَّتُ ذَاتُ انْطِبَاقِ عَ لَيْ الْطِبَاقِ عَ لَيْ الْطِبَاقِ عَ لَيْ الْمُعَلِّدُ قِي لَيْوْمِ السَّشَفِلَاقِ عَ

: الطويل:

لِتَوْدِثْعِ الْعَلِى وَالْعَوَى يَنْدِرِفُ اللَّهُ مُعَا وَقَالْ جُعِلَتُ فِي كَفِّ فِحَتَّةٌ تَشْعَلَ وَقَالْ جُعِلَتُ فِي كَفِّ فِحَتَّةٌ تَشْعَلَ وَقُلْتُ لَهَا لَا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْسَرْعَى هِ

:الرَّومل:

صُورًا نَسَلَجِى قُلُوْبَ الْعَالِيدِنْ تُخْجِلُ الْاَقْصَانَ فِي فَدِ وَلِينْ مِنْ يَوَاقِيبُ يَوْعَسَلَى دُرِّيتَ مِينْ صِنْ ثُ خَشِ لَتَدْةٍ لِلشَّارِيئِيْ

:البسيط:

سَأَلْشَاقَبُكَةً قَالَتُ عَسَى مَهَلِى وَانِّمَا خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ لِـ

فَقُلْتُ بَبَارَتِ هَبُ لِي هَدِهِ الصَّرْرَةُ إِثْرُأُ مُسَبًا وَجَوَاكِكَ آخِرَ السُّورَةُ ك كَانَّ بَيْنَيْ حِيْنَ حَادَلْتُ بَسُطَهَا بَمِيْنُ بُنُ عِمْرَانِ وَقَلْمَحَادَلَ الْعَصَا وَقَالِيَ لَهُ هَلْ يَمْلِكُ الصَّابْرَيَّلَهُمُّ وَقَالَ:

ع دَاسَقَتُ كَنْدَهُ شَحْبُ الْغَوَادِي

وَذَافَتُ رُوْحُهُ فِي عُيلًى يَوْم

جَنَّ مَنْ صَوَّرَيِنْ مَسَاءِ مَهِ لَيْنُ وَارَانَا تُفُسَّا فِي كُنتُسبِ وَشِيْسَاهِ الْكِحَقَاتِ الْمُعِقَّتُ وَيُحُمَّقَا الْمِسْكُ وَلاكِنْ وَيُتَعُمَّا وَيُحُمَّقَا الْمِسْكُ وَلاكِنْ وَيْتُعُمَا وَقَالَ :

وَظَهْ يَهِ عَمْ لَلَثْ فِي الْحُلْيِ وَالْحُلْلِ فَقُلْتُ كُذِّهِ اللهِ الشَّمْسِي وَيَا قَرَى

كَانَّ عَمَّاتُ مَنْسُكُ وَهُمَ تَخْمُونُ الْأَيْتُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ وَهُمَ تَخْمُونُ اللَّهُ وَهُمَ مَنْسُرُونَ اللَّهُ وَهُمَ مَنْسُرُونَ الْأَيْتُ وَهُمَ مَنْسُرُونَ اللَّهُ وَهُمَ مَنْسُرُونَ اللَّهُ وَهُمْ مَنْسُرُونَ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ وَهُمْ مَنْسُرُونَ اللَّهُ وَهُمْ مَنْسُرُونَ اللَّهُ وَهُمْ مَنْسُرُونَ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ مَنْسُرُونَ اللَّهُ وَهُمْ مَنْسُرُونَ اللَّهُ وَهُمْ مَنْسُرُونَ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ مَنْسُرُونَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَالِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِمُ لَا لَهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُونُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُو

ه فى انباء " خصمت " ك فى حس وزانت رئيه " و ك فى انباء " . بحنات " ك سفطالبيتان هذا ن ايضا من اوب وج: نقلتها من حس وانباء

ه فيه اقتباس مِنَ الْكَبّية "والذي اخرج المرعى: " الاعلى (ع)

ل نيد اقنباس من اللية "خلق الانسان من عجل ساريكم .... تستعبلون" الانبيام (٣٧) ك نيد انتباس من الكية الآخة في سورة سبارهي "دجيل بينهم ..... في شك مربب "سباراه )

كالتنبش اليترنس لياب

نَدُولَةُ الْبَغِي لَهِ الْمَصْرَعُ كَتَاطَغَى ٱلكَبْشُ بِشَحْمِ ٱلكُلَى

رَقَالَ:

:الطومل:

وا لطويل:

وَتُكَالُ: تَحَطَّشُتُ مِنْ سَلْمَى إِلَى رَثَنْفِ رِنْفِهَا

دَقَدُ قَالَ لِي خِلِي النَّصُوحُ مُعَاتِبًا

وَقُالَ: :الرسل: لى حَيِثُونُ كُلُّ مَنْ ٱبْصَدَةُ

وَتَلَاخَوُ فُامِنَ ٱلْعَبْيِ لَهُ : الرجز:

لمم انفكة تُعَيِّفُ فَصِيفُ مِن الْمُ الْجُوَى

إتى رَابَتُكَ في لمسنَامٍ مُعَسَانِقِي

؛ الكامل:

٩ دِيْرَتْ كُوُّوشَ بَيْنَ لَفُظِي وَلَفُظِهِ

تَجْرُى ٱلْقَادِيْرُعَ لَى نَعْشِهِ

وَالْحُذَرْعَلِي نَفْسِكُ مِنْ نَشِينهِ

كُنْ فَرِكُ السُّلْطَاتَ مِن عَمْ الشِّلْطَ

أدْرِجَ رَأْسُ لَكُنْشِ فِي كِنْ شِيهِ

إذَا مَا يَدَثَ سَلْمَى فَيِنْ تَغْرِهَا سَلْمَا

كَاصِبُنَةُ اللَّهِ دَسَنُ

وَاَنَا وَانْتَعَ كَلِي انْفِرَاشِ نِسَامُ يَاحَتَذَ الَوْصَعَتِ الْآحُ لَكُمُ

ا اعدة من سورة الاخلاص " قل هوالله احد " الاخلاص (١)

والواضء

كَتُبُثُّ الْكِيَّ مِنْ هَوْتِي كِنَابًا دَعَجِلْ بِالْجَوَابِ لِأَتَّ رَفِيجِي

وَتُكُالُ:

وَتُكَالَ؛

:الموافر:

<u> گَتَبْتَ اللَّ تَرْغِبُ فِی حُضُورِی</u>

نَقَتُلُكُ ٱلْكِتَابَ وَتُلْتُ سَمُعًا

وَقُلُل:

أُكَاتِبُ سَسادَانِي لِعِيلِيَ ٱلْتَهُمُ كَنَاكَتُ كُتُبُ الْمُالِكِيْنَ إِذَا آتَتُ

وَقُالَ:

الرعز:

لاتُسْقِنِي <u>ثَلَاثَ</u>ّةُ

وَرَبِّ الْفَصْلِ دَعُوسَهُ فَجَابُ لِكَمْوِكَ سَسِيْدِى وَانَا ٱلْجَوَابُ

تَنَامَّنُ نِيضَّيِي وَاثْسَرَ أُكِتَابِي

مُعَكَّفَ أَنَّ عَلَى رَدِّ الْجُوَابِ

يُحِبِّرُنَ آخْ اَرْانْعَيِيْدِ عَلَى لُجُدِ

تَكُونُ عَلَى مَلْبِ ٱلْأَرِقَاءِ كَالشَّهُ لِهِ

آناعَلَمَ فِيهِ وَاحِر دُ ٱلْقَصْدُ مِنْكَ وَاحِدُ

تَمَّ ٱلْاَصْلُ

## ذيلالديوان

## وفيه الثعرالمنسوب اليه

## المصادر

ا. "د" عدّة نسخ من برلين وعلاما تما : ــ WEI 1822(14/15):1 We II 1704(1856) :ب WOII 1828 (456/46a) :Z. د: العفة الاولى درلين)

ل. مراتع الغزلان مخطوطة اصفية غيرة اعلا

م: النجوم الزاهرة ن شذرات الذهب ه. منالحاضة

و. مقدمة فتح البارى (خنة من التبرالسيوك)

قَالَ البِشْهَا بُ إِنْ حَجَوَعَفَا اللَّهُ عَثُ فُر نى مُلِيْعِ عَامِلٍ. مِنَ الصَّبَائِةِ نَاثِمِلُ لَا فَصِلُ لَا فَتَلَمُّ الصَّبُ عَاثْمِلُ بمرهن اللفظ وات ومُسُتُونِيْ. هَوَيِثُ مُسُتَوْفِيًّا كَبَدُ دِدُجَى يُوعِدُنِي بِاللِّقِبَ عَلَا يُوفِي فَكَيَفَ يَرْجُو ٱلْمُشَوِّقُ زُوْدَتُهُ ﴿ وَهُمُولِهِ مَ ﴿ الصَّبِّ مُسْتَوَفِي المحفيف: ٢ أَنْ عُجُبُ الْمُطْهِبُ وَكُيْسٍ وَكُنْسٍ وَكُنْسٍ نِ مَلِيمِ مَلِو عَلِ الشَّعْرِلِيمُ لَهُ قَلِينٌ . طَأُولُ اللَّكُ لَا الذُّورُأَبُةِ فَيْسِي فَعَلَالِي النَّهُمَّا دُمُّذُ لَمَالَ لَيْلِي لَا خَلِيْلِيٌّ مِنْ ذُوالْمُثُبِّةِ فَيْنُ ني مُلِيعِ أَكُمُ كَلُ الْعَدِّينِ : م و مَرْ مُعْمِدًا لاطبارالقلوب على " قَوَامِهِ في دياض الحسن تَعْرِيدُ تَالُتُ لَوْ أَخِلُهُ إِنَّا نَسُورُ وَعِلَى إِنَّهِ الظَّرَا فَلُتُ أَنْمُ أَعُينُ سُودُ وَا وَلَهُ فِيهِ أَيْضًا فَى سُونِيدًا وِمُقْلَةِ الْحُبِّ نَادُى ﴿ حَفْنَهُ حِينَ صَادُ تَسَلِّي صَدُدًا لَا تَعْتُولُوا مَا فِي السُّوكَيْدَا دِجَالٌ ﴿ أَنَا وَاللَّهِ مِنْ دِحَالِ السَّوُكُيْدُا

: الرحز: الشَّيْخُ دُبُّ إِلْعَادِضِ أَلَكَا فُودِى ﴿ وَالْحَسَمُ دُلِلَّهُ وَلِيَّ الْحَسْدِ

وَقَالَ لِعَلِيَّ بِنِ مُحَدِّدٍ يُعْرَفُ بِابْنِ الْأَدَفِّي، الطويل:

ا توجد المقاطيع والابيات الآتية في مرازم الغزلان النواجي، آصفيه تخت رفر ٦٤١ ي في الاصل " النفي " " الفط في الاصل عبرواضع .

ع هوصددالدين ابوالحسن على بن مجدوقد تقدمت ترجبته صعم في ديوان

عَنَّا بِصِدْرِ لِلدِّيْنِ يَا مَنْصِبًا سَمَا وَقُلْ لِعَلَاءِ الدِّنْ فَلْيَتَّ أَدُّبَ لَا شَرُّفُ عَالَى وَ بَيْتُ وَمَنَصْبُ وَكَلِنْ ذَأَيْنَا السِّنَّ لِلمَّنْدُوالْبُا مَضْفُوعَتْ أَلْادُ مِي وُاصَّيَحَتُ بِنَبُنُ الُودِّي فَالُ الْحَافِظُ شَهَا مُلِدِينًا حُدُبُ حَجَرٍ: وَابِ الْكُوبِرُوعَنُ قُرْبِ أَخِنَ تُوكِي وَكُتُ فِي لِيُدُرُّسُهُ الْمُؤْمِدُّنَّةً

مويدية الطولي: عَامِعُمُولاً عَالَمُ اللَّهِ الْمُولِينَةِ مِنْ الطولي: عَامِعُمُولاً عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِينَةِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ تُقُولُ وَتَدْمُ إِلَتْ عَنِ ٱلْمُؤْضِيُّ أَمُوالُمُ الْمُؤْضِيُّ أَمُوالُمُ الْمُكُنِّينُ الْمُكْتِينَ وَقَالَ فِي الْعَتَ وَالْمُنْتُرَةِ لَمُهُمْ بِأَجُنَّةِ ، الطويل :

لُقَدُيْتُهُ الْمُادِى مِنَ الصَّحْبِ ذِمْرُةٌ سَعِيدُ: ذَبُرُ، سَعْدُ، كَلْكُةُ ، عَامِقُ أَبْوَكُرُ ، عَنَالَ، ابْ عُوفِ، عَلَى مُعْمَرُ وَقَالَ فِي أَجُونَ وَكَيْنَعُوْ إِللَّهُ ٢

ر و ها آن المقطوفنان في الضوو الامع ٦ ١ صك

"" ولمامات سددالدين ابن عزاب (افطر ترجمته في الديوان) واخوه فخر الدين فم تزنى الوذير مدوالدين الطوخى فال الحافظ شهاب الدين احدابن عجرا ألغوم عام س "بجامع" في شذوات المحوَّا و في صن المحوّاع في النجوم مناد ته تزهومن الحسن والزين المرا

- ه "التعد" في شذرات وعلى وفي حين ملكوا
- لا في شذرات وحسن "جسمي"
- ك نقلت المقطومة من مقدمة فتح البادى (عُبة من التبوالسبوك)
  - ٩ سقطت المقطوعة في ا وج : في ب ورق ٧ يمر

: الكامل: قال في أمّاليه . ل كَارَبُ ذَكِرٌ فِي فَقَدْ تَكَدُّ دَنَى كَرَمَّا فَأَنْتَ خَلَقُ تَبِي خُطَّاءَ وَادِ اَخْطُوتُ إِلَى الْحُظَا فَاغْفِرُهُ بِي غِنَّ عَنْ بَنِيهَا وَالسَّكُ مُ قَوْمِنْهُمُ وَمِيَّةٌ حِسْمٍ تُمَّرِّخَا مِنْ أَلْحَ يُر وَذَكَّلْ عَلَى قَرْلَ السُّكُفِي فِي سِنة ٣٦٨ بَجَامِعِ حَلَبُ. الكاملِ عَ كُمْ يَغُفُ إِلَّا عُنْ أَخِي عَمْدٍ إِ اَوْ فَي الْأَمَالِي مِنْ مَنْ يُدِالضَّيْظِ مُا فَا لَشَجْ تَدُ بَيْسُهُ وَمَتَى لَيَنُرُحُ كُذًا الْعَتْ إِنِى وَإِنْ كُمَّ نَامِنَ النَّبُهَاءِ وقال عَلَى ظريقية إِبنِ سُكُرٍّ. وَالْمُفَ نَفْنَى عَلَى سَيْمِ لُو أَحِمَّعَتُ عِنْدِى لَكُنْتُ لِكُلُ النَّاسِ أَحْتَقِرُ بَيْتُ بِبَحْرُ وَبُسُنَانٌ سِنَدُ اخِلِهِ ﴿ وَالْهَا بِلِي وَالْبَقَا وَالْهَدُو وَالْهِ وَوَالْهِ وَوَ والكامل: مِنْ وَقَدِ اَنْفاس وَ دِيْح قُت ادِ ع لِي مُنْزِلٌ فِي النَّيْلُ فَيْكُ مُرُّهُ وَأَدَهُنَّاهُ لِنَا زِلِيهِ عَسَمَّارُا ﴿ اَلَوَاْلَعَكُوبِ لِلَّذَّةِ الْكَابِصَارِ القطوعة في نسنح برلين " د " نمبرة weII 1822 أ رس في مقدمة فتح البارى" والفير"

ك رزاد تحت المقطوعة "الاصل في مغن سمح الحلقة الكامل وارحمتا لمناد سبه تحملوا الموالعيون للذة الآذان "

وقال. 1 تَّةِ صَفْوَةَ أَهْلِ ٱلْحِمَاٰذِ وَقَدُ فَكُمُّ مُواتَّنِ مَهُ قَامِمُ دى الزَّركتني عُجينًا لا مُجينِّ لَهُ: ٣ اَلْمُتُقَّارِهِ وكت إلى القاضي شمس الدّن البعّ وَلا مِثْلُ لُغُ زِكَ ا وَحَدَلِهِ غُزِلَةُ أَنْ السَّمَا أَنْتَرَقَتُ فتزغرك يغفرعن مخله وَرُبُّ ٱلْحِيَ أَنْتَ فَأَرُ فَيُ بِنَا وقال. ٣ عَشَى عَامِنَ عَمَانُ أَن عَن عَن عَلى سُعُدُ سُعَيْدً ا ذُبُونَ طُلْحَةً اعْر ُودَى عَلَى قُولِ الْقَاضِى مَوْ طِلدَّ بِنْ بَهِ جُمَلِه فِي سِنة · آسَاُتُ آخْسُنُ وَلَا يَظِلُ الْمَلَكُ وتحتن ألخلق واستنقفرومتى وَمَنْ عَصَادٍ وَلَا يَتُوبُ هَلَكُ مَنْ يَنَّنُ اللَّهُ مُوْتِهِ فَرَحَاً الطربل بي وَقَالُ مُنْ لِلْأَعْلَى بِنْتِي ابْنَ سَاتَةً: وْنَاحُهُ صِدْقُ فِي الْقُالِ وَنَصْلِهِ وَآخِذُ حَقٌّ بِأَ ذِلُ صُنَّرَكَا مِسْلُ

ا نقلت المقطوعة من نسخ برلين "د" نمبرة WeII 1822 ع موشمس الدين محد بن سعد الدين المغدادى الزركتني تزيل القاهر المتوف

سنة ٨١٣ه : شذدات ج ٧ صف

س المقطوعة في نسخ برلين "د" نمبرة weII 1822

ĭ

وقال: ك جَهُثُ آداُكِ مَنْ رَاء الْحِلُوسَ عَلِي ال إِن مِنْ قُول خَيْرِ لَلْمَانَ إِنْكَ مَا أَفْنَ السَّلَامَ وَاحْسِنْ فِي ٱلكَلَّامِ تَفَى وَسُمَّتِ الْعَاطِسُ لَكُمَّا دُأُمُكُ مُا لَمُفَانَ دُدُّ سلَكُمًا واَهْدِ حِبْرا كَا نِی اَلِمُل عَادِنْ وَمَنْطُلُومًا اَعِنُ وَاَغِثُ بِالْمُرْثِ مُرْوَاللَّهُ عَنْ نَكُن كُوكُتِ اذَى وعُفْسُ طِي فَأَوَاكُنِرٌ ذِكْرُمُولًا كُنْ وَقَالَ مُجَيْنًا لِيُغْصَ الْعَامَّةِ مُؤَالِياً يُشَالَ عَنْمَعْنَ الكُرُدِ: البسط: ٢ الكُرُدُ بِالْفَتْمِ وَالْاِسْكَانِ مِتْلَ الطُّنْ رُ ﴿ وَثُنَّهُ وَمَعْنَا مُ قَالُوا رَاحَ يَكُوْفِ كُورُ وَالْكُنْفُ عَنْدَا لَعَرَبُ أَيْضًا يُسَمَّ لِكُرُدُ مَ خُذُ فَأَيِّدَةٌ مِنْ مِفَاحِ ٱلْجَرِي مَا فَوْدٌ وَقَالَ مُذَكِيلًا عَلَى بَتَّى ابْنُ نَبَأْتُهُ. :الطول: ور مرد وانطأرذي عشر ديخفيف وَذِدْ سَبْعَةٌ إِظْلَاكُ كُاغَأَذِ وَعُونُهُ تحسُّن ُ هَانٍ مَعُ إِعاً سُرِّعَ عِسَادِم خَفُفُ يَدِي حَتَّى مَكَأْتُ أَهُ لِهِ وقال: ه دَنِيْنَ ظُلْب دَمَا في فُلُ لِحُسْمَةِ اكْتُ فَغُنَّا رِقِي كُلَّاحٍ غَلِيْظُ تَلَبُّ وَجَأَ نِي الكامل وقال: ٤ لَمُ الْنَيْ مِنْ لُمُ لَدُيْكُ سُوَّلًا مُؤَلَّا فِي إِنَّ مُرَبِّبِي أنفقت عُرى في هَوا ك وكيتني أعظى دصولا

المقطوعة في نسنح برلين "د" نمسبرة عدد 18 عدد الله سلامل "وزنه"

الم مر رس رس رس رس رس الموسالة من التي فقلت على صال المقطوعة في نسنح بربين "د" نمبرة المسلمة من التي فقلت على صال الموسلية من التي فقلت على صال الموسل "د تيق"

ُ وَقَالَ: لـ الكام

وُاظِنْ عَلَىٰ كَتُبُ الْكُمَالِيجُاهِداً مِنْ اَلْسُنُ الْحَفاظِ وَالنَّبُ لِأَهُ رَبِرَ مِنْ مِنْ

فَأَجَلُ أَنْوَاعِ السَّمُاعِ الْمَسْرِهَا مَا يَكُتُبُ الَّا نَسَانُ فِي إِمْ لَكُمْ

وَقَالَ فِهِ وَلَنَاتِ الْخَاتَوُ لَا يَالْبِسِطِنِ الْبِسِطِنِ الْمُلَاثَ الْخَاتِ الْخَلَاثُ الْمُ الْمُ الْم الْمُذُنَظُ عَدِّلُنَاتِ الْخَاتِمُ الْمَحْتَى الْمُلَاثِينَا مُ الْمُلَاثَالُمُ الْمُلْكَامِ الْمُلْكَامِ الْم الْمَاتَامُ الْمِلْوَدُتُمْ خَلَاتُ وَخِيتُ السِيمَ خَلَاتِيَامُ وَهُدِيرُمُ وَخِيثَ الْمُ

ها ما مقالوهم محالم وحب .....م عابيام وهابوم وهيب مر راء أو ورائي و وهمز مفتوح تاو تاسيع وارد المستح القياس أثم العشر خات المر

وَٱرْحُهُ مُنِيْتِي فِي الْقَبُورِ وَوَهُدَي دَارَحُهُ وَظَامِي حِبَيَ تُنْقَى أَلْخِرُهُ وَالْرَحُهُ وَالْمُن فَانَا الْمُسَكِيْنِ الذِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ مِتُواشِ

َ فَلَيُنْ رَحِيْتُ فَا نَشَاكُرُمُ رَكَحِيمِ وَ يَحَارُكُودِكُ كَا اللَّي ذَا خِسَرَهُ اذَ مِسَادُ حَيْنِ عُكَاهِ الْمُضْطَعْقِ كَثْمُ الْوُجُودُ وَذُو الْمُنَاتِ الْمُلْحِمُّ

كَارَبِّ الْحَمْنِي عِجَاءِ ٱلْمُصْطَفَى كَثَرُّ الْوُجُود و ذُو ٱلْجِبَّاتِ الْبَاهِرُ فُ وَلِمَنْ مُخَلَقِكَ لَوْاَذَلُ مُشَوَسِّلًا ﴿ وَوَالْعُجُزُّاتِ وِذُ وَالْعُلُومُ الْعَاجُرُهُ

تُطَبِّ الْكَالِ وَعَوْثُ كُلِّ مُوُحَدِد فَلَهُ لَلنَّا يَدِي وَالْقِسْفَاتُ الْفَاخِرَةُ فَطُولَا لَيْ الْمَا وَعَن الْعَالِمَة وَكَالًا اللَّالِيَّ فَالْمُوالِلَّ فَالْمُوالِلَّ فَالْمُوالِلَّ فَالْمُوالِلَّ فَالْمُوالِلَّ فَالْمُوالِلَّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِلَّ فَالْمُوالِلَّ فَالْمُوالِلَّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِلِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيَّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيُولِي وَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِي الْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِي فَالْمُوالِي اللَّهُ فَالْمُولِي وَالْمُوالِي اللَّهُ فَالْمُوالِي اللَّهُ فَالْمُوالِي اللْمُوالِي اللَّهُ فَالْمُوالِي اللَّهُ فَالْمُوالِي اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُوالِي اللَّهُ فَالْمُ الْمُثُولُ مُولِي الللْمُ اللَّهُ فَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُوالِيِّ فَالْمُولِي اللَّهُ فَالْمُولِي اللْمُولِي الللْمُ اللَّذِي فَالْمُولِي اللْمُولِي الللْمُ الللَّهُ فَالْمُولِي اللْمُولِي الْمُعَلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَّ اللْمُؤْمِلُولِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ

فَهُوالَّذِي يَانِي القِيامَةُ رَبِّتُ مَنْ وَمُوالسَّفِيعُ وَفَيْ القِيامُ الدِّنِي وَلَا المُنْ الدِّنِ وَالْمِسْ وَالْمِسْدِينَ وَالْمِسْوَةُ وَالْمِسْوَةُ وَالْمِسْوَةُ وَالْمِسْوَةُ وَالْمِسْوَةُ وَالْمِسْوَةُ وَالْمِسْوَةُ وَالْمِسْوَةُ وَالْمِسْوِةُ وَالْمِسْوَالِيَّةِ وَلَا الْمُسْتَقِيعُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمِسْوَالِيَّةِ وَلَا الْمُسْتَقِيعُ وَلَا الْمُسْتَقِيعُ وَلَالْمُسْتَقِيعُ وَلَا الْمُسْتَقِيعُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا الْمُسْتَقِيعُ وَلَا الْمُسْتَقِيعُ وَلَا الْمُسْتَقِيعُ وَلَا الْمُسْتَقِيعُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَل

ا المقطوعة في نسخ برلين "د" نمسيرة WeI 1822

ل بر بر انتظرت في في " با في في المنافي المواهن المنافي المنا

لد الابيات المذكورة في ننخة من برلين "د" منبق WeII 1822 وعلما

تخيس للنيخ محمد العبلوني .

وقال؛ لـ مِيَرُقِّتُ كَأْسُ أَبُو كُذَّا دٍ عَلِيَتَ لَي مِينَ لَهُ عُصُّلُهُ وَلِيَتَ لَي مِينَ لَهُ عُصُّلُهُ خرَمَتْني مِنْهُ مُصَّةً التحليف تومينه حمرتة وقال في مليح دب عليه عاشقه : ١ وعاش ليش ك الى الحيا ادنى سىب والأشتود التحثية وقال: ٤ مُنْنَكَةُ الْقُلْبِ دَيَا نَاصِي ٱلْجُنَالُ الرمل لِيَحَ الْرَحْهِ مَا مَذْ دَ الْكَرَكُ لُ لَكُ كُواجِبْ قُدُ دَمَّتُنِي بِالنَّبُ الْ فأخبيت الغلب بأسيدي علي وعيون السود ترمى بالنشكال كَالُ دَبُّ ٱلْعَرَّبِ سَمِّ آنِي عَلَى ذاً عَلِي كانوم وقف كه بالإشم كابذ كالكسال وَعُبُونُ الشَّهِلِ تُبُلِّي مَنْ سِيرًى قاتلى فى الكون محبوبي عسى لى دانا .... عد المهام امدح للمصطفئ بدرالتهام والعجابة. الإبيات من نسخ برلين "د " تمبرة "٤"

والكتوري على سفية" EXBIBEREGIQBEROLIN " في ألاصل "في الطبية " " في الامن المداد " ولدلة كما كتبناه" الوداد " عَفِيلا صل ، "و في قبلي هِ فِي الأصل : "وللخليفة" للقطوعة في مراتع الغزلان"؛ مخطوطة آضِفية عبره إعد وملعثرنا على الضرب للبيت اللاني ك الإيات ولإيدرى ان تكن هذه موشعة من لسخ راين " در" عُيرة و4 هذا لإبيات مكتوبة في المسخدة الاولى لخطرطة بولين وكتبها الكاتب مراوا كائد يتمري لتحسين الخطرة الصفحة مملوعة من العيادات المختلفة وكثيرمن الكلمات لليت بواضحة

## فه ش الاسمثاء والكتب

الاخف ابن فمد احياءعلومالدين ابن مسعود عبدالله الاذهرى ابناباتة آل ذى النوس استمعسل الوبكرخ آلىمخزوم استمعيل ابرسکر دفقیه) آمنه (امالنيصلعم) ابوتمام الاسنوى جمال الدين ابراهبتم عبدالرحيير ابوالحسن الاهيمالجاني انتجعالسلمى ابوحيان الثيرالدين الابسطى (صد دالدين) الاشتهت الملك اسمعيل بن فجربن نوسف الابصيرى العياس ابردادد ابنجاعة عزالدين الاعش ابوعبيدة ابن حجرة انظراحد بنعلى الياس ابن خلكان احد بنالاشهد الملك الاسالى المناص ابنعباد احدين على شهاب الدين اماليان لهد ابنعباس عبدالله ابوالفضل برجرالمسقلان الامين ابنعدلان شمسالدين، إنباءالغس مجدابناحد احدين محدالابكى ابن العماد انسائيلوپ ياآن احدين مجدا لخليلي ابنعوت عبدالرهن اسلام احدبنالمتصم ابنخراب

الاوزاعي جمسته (ت) ناج العروس الجوهرى تاریخ بنداد (ب) (7) باقل كاديخ الخلعناء الحافى دشرن الحادث المخاارى التبرالمسبوك البددالكشتكي الحاوى التبري بد دالدين بن جمكه تجريدا ليخادى حسام الدين بدرالدين(الطوخي) حسانين ثابت الشترى سهل بن عبدالله تغرى بردى بدوالدين بن قوام البالسى الحسن (بن على) بدرالدين بن مكي تمرلنك حسن المحاضرة بدرالدبن المخزومي العماميني التنوخي الحسين دينعلي التهذيب جعلى برقوق الحماسة دىت البرهان الابناسى تعلب ابوالعباس احد مشّار خارجة (فتيه) (ج) لشربن الحادث (الحافى المسوفى) جابرب عبد الله الانهادى خالدين ولبيد بتوكمكا بش الخرديي نزدالدين على جبر بلء بنىتمسيم الخضر جلالالدينالبلقيني ىنىحفص الحظط الخطيب بغدادي جمال الدين الامير ښيرسول الجبحي سىالعباس الخليلئ احدين مجذ شىكنانة الجنيدا بوالقاسم محدبن محمد ( ) داؤد البيهقى

رش) ستالرک دلائل التنافئ الامام السنفادئ تنمس لدين د لا كل النبوة الشاورى عفيف الدين علا سراج الدين البلعتيني الدول الاسلامية شذرات الذهب دىسلىن شعبالايمان سرلج الدين إبن الملقن (س) سترى السقطئ ابوالحسن سي الشمس برماوى الرازئ الامام فخرالدين ن بروري شمس لدبن البغداد كالذي بنالمضلس ریز سعسد الرشيد (خليفه) دضىالدين ايومكر شمس الدين ابن التبيغ على سعدالدين دا بنغلب) دفع الإحر تتمسالدين٬ المسفاری٬ السكونى ابوعبدا مثثر السطالسخادى اليسلادى شمسالدين الزفتاوئ صلاحالدين السكغى شمس الدين السيلادئ ذكى الدين الخروبي انظالسلاوي الزهرى شمس لدين اتعلقشندى سليمان (نقيه) زينخاتن انظ لقلقشندى ذين الدين بن الشعنة سننابى داؤد الشيخ محذالعجلوني السيئن والآثار دين الدين ابى مكرين الحسين السننالصغير (ص) ذين الدين العلق عبدالرجم صاحب القاموس انظم يحذأأ المسنن الكبير مالح بنخليل ابنسالم سيبوبله الفوى زینی د حلان صحبيحالمخارى سيف بن ذي يزن رس) صدرالدين الابشيطي السبكي تعمالدين ابوالحسن سيف الدولم الجداني الصدوالسفطى على بن عبدالكاني السيوطئ جلال الدين

عيداللهابن عباس (8) صدرالدينعلى بنالادى الصَّفَدى الغزال وأص بنعطا عبدالمعيدخان الغزلى الامام عيدمنات صفوان ينعسال الموادى عبيدالله (نقبيه) الغِمادى صلاحالدينالابربي عتيق دا بر مكر أن صلاح الدين الزنتاوى رف) عتمان فاطة بنتعبدالهادي (ض) العجلونى التنيخ مجلا ضحاك بن قبي التميي فاطة منت منعاالتنوخية المضءاللامع فتحاليارى عروة (فقيه) الفتوحات الاسلامية (ط) عزالدينابنجاعة فخوالدين الوزير عطاءابنابى دباح طاعرن عمواس الطبرى المورخ فرج بنيرترن عطاءاين يسار عفيف الدين عبدالله التاور طبعات الشعراء القسوس انظرالشادري الفيروزآبادى محدالدين (ظ) العقودالفريدة رق) العلائى على بن احد الظافئ الملك حسن قاسم علم الدين صالح قاسم (فقيه) (8) عائشة بنت عبدالهادى الفالئ البغدادى على (ابن اي لمالس) عامر تنادة القرآن عدالرهن ابن عوب عتبادين باسر عبدالرحل الناص قرلهتى عسر(ابن الخطاب) فربط بن اسف عسرن عبدالعرس عبدالعريظلك المنصود قسابن ساعدة عسروين دينار عبدالله ابن الزبير القلقشندى شمسألين عمرون معدمكرب

الملاب المنصود عبدالعزير مجد الدين الفروز آبادى نس ابن زهير العبسى قبين ابن عامم المنقرى محب الدين ابن هشام ( ك ) محد بن خليل بن ابراهيم محمد الدين مناقب احمدحنيل الكامل مناقب الشافى مجد بن عسربن موسلى کِسیٰی مجلر المنبحي المضوديفليغه كعب إبن مامة مواتعالغزلان كعب بن ذهبير منهاج الهدى (خليفه) و س مره كلاب المرتضى المويدشيخ الكمال الموطأ مروان دبن حنصنه كنانة المستعين العباس بنجل الميمرنة ام المؤمنين رل، (じ) للكائالعامل لبث ن سعد مًا مغسة الدبياني مسلمر (4) النبىصلعم مالك بنانس معاذبنجل بجوالدين بن وذين مجمالادباء مالك بن ديثاز مجسم البلدان النجومالمزاهرة المأمون معروف الكرجى ابومحفوظ المبرد ابوالعباس النظام ابواسخة ابراهيم بنافيروند المتبنى المقرئ تنف الدين المليل بن سيار مجاهد نظام الملك (مويك) بن اپی مکر انجاهدعلى مجدالدين ابن مكادش النَّوَاجِئَ شمس الدين

فرالدین علی الحیدائی (ک) الحیدائی الحیدائی الحید یا قوت فرالدین علی الحرق الحید یا قوت ورالدین الحیدی الحید ینید الحیدی الحیال الحیدال الحیدا

الجامعة العثمانية رذ) جامع لهولون ذىالجاز جامععسرو (س) دامة حزبرة الفيل الجالية المشحذة رمادة (7) الرمبيلة ججاز الح<sub>رج</sub>المكى (*ن)* دبید الحَسَنيّة (المدرسة) الحصيب دادض) حلب

الزينيَّة (المدوسة) رس) الحلى

حنين سبك حيدرأباد سجستان ( \* ) الخانقاه الصلاحية

الدكن

الخروبية البدرية

سلع ر ش خيبر ( ) دائرة العارف التمانية

الشّام الشرينية الغرية

الثيخونية

اندلس رب) البرس

( **)** )

الاردن

اسكندرية

اشبيلية

افريقة (شالى)

برلين بُصَهی (البِصِرَّةِ) ىنداد

بلادالجربيد البكبرسيه (المدرسة) الببت الحرام رت) تربة الديلى تولس (3)

جامعالاذهن جامعحلب

| المسجدالافقى           | فاس                 | (ص)                    |
|------------------------|---------------------|------------------------|
| ves                    | فلسطين              | الصالجية               |
| مكة                    | فيض                 | الصبيد                 |
| منازجرد                | (ق)                 | منين                   |
| مِنی                   | قابس ً              | الصَّلاحّية (الجاور) ه |
| المنصورية (المدرسة)    | قادسية              | الشافعي                |
| المويدية (م)           | قا هره              | (也)                    |
| ( ")                   | الفنة المنصورتة     | الطائف                 |
| ر ک )<br>نعسمان (وادی) | القرافة (قاهم)      | طبية دطابة             |
| النيل (بحر)            | قرطتة               | (8)                    |
| الميين (بدر)           | (ك)                 | (ع)<br>عدن             |
| (A)                    | کلبرکه زگلبرگد)     | عذيب                   |
| المند                  | کوشر<br>کوش         | العراق                 |
| ری)                    | كوفة                |                        |
| ر ی)<br>یلملر          | كيمبردج             | عبراس                  |
| ین                     | (A)                 | ( )                    |
|                        | المحمودية (المدرسة) | الغرناطة               |
|                        |                     | رت)                    |
|                        | المدينة<br>مراكش    | فارس                   |
|                        |                     |                        |

# فهرس القوافي والبحور

## بحيث الترتيب للقصائد والابيات في الديوان

| ص   | بحسره | قانيـه  | متدالبيت  | ص          | بحسره                 | قافىية        | صدالبيت        |
|-----|-------|---------|-----------|------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 91  | منسرح | بتزنيب  | قلالامام  | 12         | وافر                  | (ء)<br>انطفاء | هوى نيه        |
| 91" | كامل  | المبحا  | خضبت      | ^^         |                       |               | سالوا          |
| 1-1 |       |         | رأ ت      |            | واقر                  | ضاء           | ايابدطُ        |
| 1-8 | W     | عائب    | تعاكتنف   | 111        | "                     | اشتكائ        | رفعت و         |
| "   | وافق  | مابی    | ضُنِيتُ   | "          |                       | الاسماء       |                |
|     | رحن   | عضيك    | نامت      |            |                       | (ب)           |                |
| 114 |       |         | كتبت      |            | كامل                  | تجريبى        | ماومت          |
| 4   | 4     | تجاب    | ، كتبت    | ۵۵         | لحوىل                 | اومىيى        | ذاق            |
|     | (     | رت      |           | 44         | "                     | مصاب          | سلام           |
| ۸¥  | رجز   | وصلتا   | ء ياسبدعا | )V         | ببيط                  | لمبا          | ا<br>عادالمتيم |
| 11  | مجتث  | تشتت    | ، محبوبتی | ۳          | سريع                  | الغراب        | شكرا           |
| 4 & |       | الوشأة  | الميل     |            |                       | التقاب        | -              |
| 1-1 | روبېت |         | رفقا      |            |                       | حسيوا         |                |
| 1.0 | ••    | بجبنة   | م دعالذم  | ن<br>با م  | ة<br><b>من</b> ج دالأ | الامحاب       | نفتيد          |
| "   | "     | بالفترة | اقىل      | (          | فيالرجق               |               |                |
| lla |       | الصررة  | م دائیتھا | <b>.</b> ∨ | مجتت                  | خبد           | تولعت          |
|     | (4    |         | 5 J       | <b>\</b>   | رمل                   | حپيې          | لماعام         |
| A A | سريع  | نمات    | م يبث     | 9          | كامل                  | غيبى          | ولقد           |
|     | •     |         |           |            | •                     | -             |                |

طدالبت فافيته بحره صرالبيت قانيته بحره (で) بسط مبإعد الله الى الله سجا طويل یاعین مرادی مجتث تشكّت تنادى وافر (ح) هلينفع حباح الموشحالنام يالھًا الودى كامل منالسط قل للمليح احد " دائنا الفردا طوبل بانسرى انتضاحى رمل احببت فوادى كامل انالاهبة طرميا نيمكم الصباح سربع عشقت نواهد طوبل بابي نازحه كامل ارعی تسهید بسط يا مماة التبريخ خفيف آلايا الملاح وافر حبية مساعد طول رب صبي إدّا خفيف وبروحی القبیم خفیف قلبت قبیم خفیف الاسم واضح مجتث مات الکاشم سرایم (()) اهيم مشردا طويل لىجيب وسجد رمل اكاتب بعد طويل قلت وارد رحبز باسعد مفقودا (1) أذازمزم العدا طوبل عفاالله صبر طويل صُبُ مفقود بسيط متی پیچلی بشار ر ایانصری داقد طویل باعین تذری بسیط صِلْ قَاصِداً فَيَحْرَ المُوشَّعِ الاَّتِعِ سری عقوده ر اظمر بوده كامل منالرحز

|          | بحسره      | قافيته  | مدالبيت       | بحره                      |                         | · =-      |
|----------|------------|---------|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
|          |            | عزودا   |               | المضح المّاحمن<br>الفشريح | هجری<br>الذکرئ<br>عذاری | دعاك      |
|          | بسيط       | زادا    | بإعانلي       | طويل                      | الذكرى                  | اعن       |
|          |            | غيء     |               | الموشح لمجنت              | عذاري                   | انلاح     |
|          |            |         | بإمَن         | الابيك فياكز              |                         |           |
|          | مجتث       | يبير    | توبوا         | متقارب                    | تسعر                    | باسكندرية |
|          |            | رز)     |               | رجن                       | بمكابروا                | يامعشر    |
|          | وافر       | جازا    | معالي         | وافس                      | المنير                  | وفالوا    |
|          |            | يغرى    | نظرت          | رجز                       | القدر                   | ياتما     |
|          |            |         | قدجئيت        | كامل                      | سايره                   | خآض       |
|          | (          | ر س     | الملك         | طوبل                      | عبرا                    | أجبتنا    |
|          | كامل       | العباس  | الملك         | 1                         | ستزا                    | كفآني     |
|          | بسط        | الناسى  | آيات          | "                         | ر<br>اخری               | حبيى      |
|          | ı          | كأسا    | قلت           | خفيف                      | اسلای                   | ياعذولي   |
|          | وافر       | كياًسكا | بِخَدِّك      | متقارب                    | النشور                  | لقدآن     |
|          | كامل       | المنحوس | بنتنا<br>أصيب | مجتث                      | يسير                    | سيروا     |
|          | طويل       | المثمس  | أُصبِبُ       | وافي                      | السرك                   |           |
| •        | "          | يغرس    | واَهْيَف      |                           | فمحسرى                  | كلفت      |
| . **     | مواليابسيط | بتكبيوا | . يوسف        | بسيط                      |                         | وعابد     |
|          | بسط.       | تبسي    | ياعاذلى       | كأمل                      | سرودها                  |           |
|          |            | ر ش     |               |                           | بادك                    |           |
| <b>Š</b> | سريع       | يغشوك   | ساج           | *                         | قوار                    | . •       |
|          |            |         |               |                           |                         |           |

صلابيت قافييته بحسره صدالبيت قافبيته بحسره نائ ادهشا سربع اَقِلَّ العشا م لِلَّهُ نَفَشُهُ رَ رف) انكنت كغى بسيط قِفَاتُرَهَا كسف طويل (ص) وَمُحَدَّثِ قَصَّ كَامَل صحبت مشغون ال سلب يخفى خفيف (ض) يقول تاليفه منسج طلع معادض كامل بسون (ق) قامة اليق لسط تبدّت النوق هزج افول عتقا طوبل باسيد تندنق كامل يارشاً الفرق سريع مولائی يعرض ر ولم الش المرضى طويل (d) لىصاحب غلط سريع (首) دع باعدول البقا كامل رعى الله بحفظه طويل لىصديق مونتى خفيف عبّ تفتّع طوبل ولي رشأ تنتّبع منقارب مُصَابُ للماق وافر (ك) اشكو ضارعي مجتث ماكان افتاك بسيط احبائبنا كلكا سريع لقينا قطيعه وافر عجبت معا طويل (ل) غُرِام عاطل طویل قسر تجسّل کامل معذّبتی مالها طویل كأنَّ الدمعا م (E) هنيًّا قدلنا طوبل

صدالبيت قافيته بجسره مندالبيت قافيته بجسره نوَانَّ -لاتقطعوا عُذَّالى بسيط اسلم كامل كتًا كاملېزوم لميف ان رحت کالخلال کامل اعمَى طول والمانس اذاصم لايحلو طوبل تُجرُّهُ الكُنُّم وانَّو تية جاهل سريع لاتثنق سقيم خفيف وبدرٍ وصاله طوبل انسان يرحم سريع وانی عوبل سریع قطت یمنی س قدوصل متقارب حبيي اليس غمّا متقادب كميلة املى مسرج يَا ثَمُا غَرِاما كامل هناءً باله طويل اخیلا الهتم طویل آمالي بسيط َ وَرُبِّ وَرُبِّ تعشّقتُ سقمی 🔐 ولامالا م واهيف مِدَحِي هَـــُنَّا مَقْتَضِب فزت نايك مقتضب وتمفهف عتتى كامل أيمًا فضلك رسل تخيرت الحمائم طويل المستقبل كاسل لاموا قالوا نظامی کامل لاتياً سن العمل م فعطشت كلما طويل فديتك وماله طويل إتى نيام كامل مولائ سئولا كامل (じ) وبدر بالدلال مجتث إِنَّ الذِّي لَمَا بِن بِسِيطٍ ملالی طویل واهيف شهاب تزین طویل مملي بسط ولطبية امولائ قوين س (A)

قافبيته بجسره صدالبيت قافيته بحره إن لاح دان المشجالتام ورشأ علينا خفيف فارقت الحين منسج وكدَاك الزمان كامل لئن اخونُ وافس مالت حسنًا مشرح لك اخبار احسن ومل جنی تمری جَفَانی طویل ومالك بمزن مجتث يخَدِّه شَجَنَه منسَج حِلِّ العالمين رمل نَى خَدِّه قدفتن سريع وقلت فتن رحبز خط العين منسرج ری) عزمتُ الحزن طويل لاتسمعى فرتيا المزعم ألجبت اتیمن برضانا ، ذكرالعقيق جغنيه كاسل یخن کرتا خفيف الارض هنيا مجتث نحن امان فالحبى وأشيك مفتض يالائمي فاني كامل هَمُلَثُ السَّوِيَّهُ كامل خَلِيكَى وَلَاكِنَا طويل تلك ترفيه بسط اشکو بدنی بسیط فهرس القواني للذبيل النَّعشقتُ وطني ﴿ يقول نشوانا سريع ورشأ عيانا يَادُبُّ نَسْتَاءُ كَامِل كامل لايزعجنك النيران ادنی عمیاء ر لاقطع زُينا خفيف يامليكا تمنى س راكمت النبلاء كامل ر (پ)

متعالبيت تافينه بحسره صدالبيت قافيته بحكره تَمُنَّا فليننادَّبَا طويل **(じ)** يُوُنِي مسرج صَانِي مجنث رعاشقٌ سَببٌ دجز (2) (ل) تغريد بسيط هريت وعامل نُاهلُ مُجتث نى سُونَداء صبيدًا خفيف غزالة هَلَّهِ متقارب کُردُ مالیا۔بسط (س) اِنْشِکْش طویل مِنْ الْعَمَا بَةِ الْامَلِ لِسِيط المورد المتدكبيّن الشكير طويل ولى ظُمرة مجتث اللاث فالضير طويل والمف احتقر بسيط املَكُ مسْن وحشن وَنْدُ فَضَلَّهِ طُولِي وَذِدْ جَمَلُهِ مَوَلَائُ شُوُلا منية الكمال دمل لِي مُنزلُ قُتَادِ (A) آخِرَهُ " ۾ ور قريب كالعدم دجن نَامِنهُم بسيط نَطُّام " (じ) إِذَارُمَتَ الحِيازِ مَتْعَارِب (w) (ك) طاوَل بالزئي (ص) إنسانًا بسيط يِضُة دمل

# مُصَّنَّقًا أَتُ إِبْنِ جَعِبٍ ( مُصَّنَّقًا أَتُ إِبْنِ جَعِبِ ( بَعِفُ مُا نَيْسَ لِنَا الْحُصُولُ إِيمُكًا)

| الاعجاب ١٩٠                    | الأيات التيرات          | •        |
|--------------------------------|-------------------------|----------|
| ۲۰ الاعلام ربس ذكر في البخاري) | اتباعالاش               | 7        |
| الا الاعلام (بمن ولي مصر)      | اتخاف المحرة            | ۳        |
| ٢٧ الا فضاح                    | الاتقان                 | ٤        |
| ۲۳ الافنان                     | الاجوبة المشرفة         | <b>6</b> |
| ۲۶ اقامة الدلائل               | الاحكام                 | 7        |
| ١٥ المقاب الرواة               | الاخبلاص                | ٧.       |
| ۲۷ امالی                       | الاربسين المتباينة      | ^        |
| ٧٧ امالية الحلبية والدمشقية    | الأسطلة الفائقة         | 9        |
| ۲۸ الامتاع في الاربعيين        | اسبابالنزول             | 1-       |
| ٢٩ الانادة في الزيادة          | الاستبهار               | - 15     |
| ٣٠ المباء الغمر                | الاستدراك على العراتي   | 14       |
| ٣١ الانتفاع                    | الاستدراك على لكان      | 150      |
| ٣٢ انتقاض الاعتراض             | اسنىالمطالب             | 16       |
| ٣٣ الانوار                     | الاصابة في تمييزالصحابة | 10       |
| ٣٤ الايتارلع فقد واة الآثار    | اطرإن الصحبيين          | 14       |
| مع الايناس                     | اطراف المختارة          | 1        |
| ٣٦ البداية والنهاية            | اطراف المسند            | 10       |
|                                | •                       |          |

| ١١ التعربف اولى النقديس (تعربف              | ٣٠ بذل الماعون                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| املاتقديس)                                  | ٣ البسطالمبثوث                                |
| ٩٢ تعرليث الفئة                             | الله بلوغ المرام                              |
| ٣٣ تعقبات على الموضوعات                     | . ۽ بيان الفضل                                |
| ع تعليق التعليق ع                           | اع تبصيرالمنتبة (تبصرة المنتبه)               |
| ه، تقريبالتهذيب                             | وع تبيين العجب                                |
| ٩٧ تقريب الغربيب                            | ع. تجريداسماءالضعفاء<br>٣٤ تجريداسماءالضعفاء  |
| ٧٧ تقريب المنهج                             | ع تجريدالتفسير<br>عجريدالتفسير                |
| ٨٨. تقويم السناد                            | ۶۶ میروید.<br>۵۶ متحربرالمیزان                |
| وو تلخيص الخير                              | ہ حروبایان<br>4 تحفة اهل التحدیث              |
| ٧٠ تلميص مسندالفردوس                        | ع خفة انظرات<br>٤٧ نخفة انظرات                |
|                                             | ٧٤ على الصوت<br>٨٤ تخريج احاديث مختصران الحاب |
| ٧٧ تهذيب الهذيب                             |                                               |
| ٧٧ تقذيب الكمال                             | وع تغريج الأدبسين                             |
| ۷۶ توالی التاً سیس                          | ۵۰ تخریج الرافعی                              |
|                                             | اه تخریج الکتاف                               |
| ٧٥ توضيع المشتبه                            | ٥٢ تخريج المصابيح                             |
| ۷۷ التوفیق فی وصل التعلیق<br>۷۷ ثلاثة ادباع | ٥٣ تجة الامام احمدان تيمية                    |
|                                             | ٥٥ ترجمة السيد احد البدوى                     |
| ٨٧ الجواب الجليل                            | ه م ترجمة النووى                              |
| و٧ الجي بالشافي                             | وه يسديدالقوس                                 |
| ٨٠ الخصال المكفرة                           | ٥٧ تصحيح الروضة                               |
| ١٨ الخصال الواردة                           | مه تعيل المنفعه                               |
| ٨٨ الدَّراية                                | ٥٥ التعريبي .<br>٣٠ التعريب الأدحد            |
|                                             | التعريف الارحد                                |

سم الدروالكامنة ١٠٥ صراعتى محرقة ٤٨ الدرر في نفقة فليلة ١٠١ طقات الحفاظ مم الددية ؟ ١٠٧ طوالع المنائسيس ٨٨ الديباحة ١٠٨ عجب الدهر ١٠٩ عل تس الاساس ٨٨ ديوان الخطب ٨٨ ديوان منظوم الدرر ١١٠ عشرة العاشرة ٨٨ دجال الاربعة ١١١ غيطة الناظر ٩٠ الرحمة الغينتة ۱۱۲ فنتج البادى ٩١ دد المحرم عن المسلم ١١٦ فضائل شهردمب ٩٢ رسالة العربية 114 فوائدالاختفال ٩٣ رفع الاصر ها الفوائدا كجُمَّة إ ع و ذهرالفردوس ١١٧ قذى العين a و الزهرالمطلول ۱۱۷ القصاري ٩١ الزهرالمطول 111 القصدالاحد ۹۷ زهالنص ١١٩ القول المسدد ۹۸ زوائدمسندالیزاز ١٦٠ الكاف الشاف ٩٩ السبعة السيالات النييرّات ١٢١ كتنف الستر ١٠٠ سلوت ثبت كلوت ني ١٢٢ لَذَّةُ العيش في سبعة استلة ١٢٣ لسان الميزان ١٢٤ الجمع المؤسس ١٠١ شرح مناسك المنهاج ١٠٢ شرح الاربعين ١٢٥ مجموعة جب النذكارية ١٠٣ شيفاء الغلل ١٢٧ محاسن المساعى ١٠٤ الشمس المثيرة. ١٧٧ مختصَّ إساس البلاغة (عرابس)

اه نزهة الالباب ١٢٨ مختصرالبداية ١٥٢ نزهة القلوب ١٢٩ المختصرمن تاديخ البخادى ١٥٣ نزهة النظر ١٣٠ المرجة الغيثية عور النكت انظرات مزبدالثفع ده النكت على المقدمة مشتبه النسبة ١٥٧ هداية الرواة المطالب العالية ۱۵۷ هدی السادی مجمالشيوخ المعيسمالفهرس ومخطوطة مشتملة لمصنفات ابنجو معرفة الحضال المكفرة العسقلاني للقضاعي موجودة في ١٣٧ المقترب ليدن (المانيا) واكن المنتظع اليها مما المقدمة سبيلا ملخصمايقال فى الصّباح والمساء وابضا يرجد مزيد تفاصيل مصنفاته الممتع نيمنسك المتمتع 16-فى كما بروكامان مناقب الشانعي 131 فهرس المخطوطات مناقب الليث العربية تحت دتم إم ١٣٠٠ ٢٠ منبتهات 154 419 949 (476 1.49 AGA المغة 1{{ منسك الجح هوتسماتحت رقم ٢٧٧ عده ٢ ممه منهجالقوتمر 164 منبهات 180 فهرس فولوز النبأ الانبه 164 المغطوطات لاسلامية كيسك نتائج الافكار 149 يخبة الفكر 10.

## فِهُرُسُ ٱلمُوْلَجِعِ

حسن المحاضرة ؛ السيوطي المطبعة الشرونية مص ١٣٢٧ المخطط والآثار ؛ المقريزي بولاق مص ١٧٧٠ ه خزانة الادب؛ ابن حجة الحمدي قاهره ١٤٩١ هـ ؛ المطبعة الخيرية على ١٣٧٤ هـ ١٣٧٤ عرف العارف القرن العشين دائرة المعارف القرن العشين

الدولالكامنة: ابن مجر دائرة المعادت حيد وآباد مع ١٣ دائرة المعادت حيد وآباد مع ١٣٠٩ الدول الاسلامية: السيد المحدبن ديني دعلا المعبقة المحدي (ثما والا وول المعبقة المحدي ابن العربي ولاق: مصر ١٧١١ هر ديوان ابن الفارض: ابن الفارض عبد الكتبى الالم المعبري المعربي ا

انباء الغمر: مخطوطة: سعيديه مبرة عو حيدرالاد الدكن تاج العروس: المرتضى الزبيدى المطبعة الخيرية: مص ١٣٠٧ه تاديخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان مطبعة الملال ١٩١١ تاديخ آداب اللغة العربية : فيات مطيعة لحنة الناليف: قاهرة ١٩٢٥ تاديخ الخلفاء: السيوطي قاهرة تاريخ العبر: ابن علدون بولاق عمراه نَّادِيْجُ فَلَاسِفَ قَالَاسِلَامِ: لَطَعَيْجِعِهُ رالمترجم في اردو ولى الدين الجامعة العثانية تجريد البخادى حسين بن مبارك: المترجم دين مجزً لاهور: ٢٩٣١م ترجان الاستواق. ابن العربي (انظرني الكتب الانجلسرية) تهذيبالتمذيب: ابن حجس دائرة المعادف حيد رآباده ٢٥٠ أد ١٣٧٧

الفتوحات الاسلامية: دبني دحلان المطبعة الاميرية : مص ١٣٠٢ القآل الكربيم قصيدة البردة ، الابصيرى كشف الظنون: حاجى خلفة فلوكل لمندن المدائح النبوية ، دكتور ذكى سأد قاهرة ه١٢٩٤م١٩ مراتع الغزلان . شمس الدين المواجي مخطوطة الصفيه نمبرة اعا حيدرآباد معجم البلدان، باقرت لييزك، ١٨٩٦ع مقدمة : ابن خلدون سنة ١٨٨٥ع المنتخب من ادب العرب :

مقدمة : ان خلدون سنة م ١٩٨٥ المنتخب من ادب العرب : طلحسين اجدامين وغيهم مطبعة دار الكتب المصرية : ١٩٩١٤/ ١٩٧١ه المونس في اخباد تونس: ابن ديناد مطبعة الدولة التونسية : ١٤٨١٩ه النبهاني: مجموعة المعامج النبوية ديوان الحماسة : ابوتهام المطبعة الجالية : مصر ١٣٣٤م ١٩١٦ ديوان الصبابة : ابن ابي حجلة

ديوان الصبابه: ابن ابي مجله المطبعة الشعل المعلمة المسعلية المسلمة المسلمة ديوان صفى الدين الحلي. فاهرة ديوان المواجى: شهاب الدين المواجى والمالية المواجى والمالية المواجى والمالية المواجى والمالية المواجى والمالية المواجى والمالية المواجى والمواجى والمو

ذوب الذهب في محاسن اهل لادب

رفع الاصرعن قضاة مص: ابه جمر عطوطة: آصفيه غيرة ٩٠:
حيد والماد حيد والماد شذرات الذهب: ابن عماد الحنيليم المناهم الازهرة قاهمة المناهم المناهم

الضواللامع: السخاوى مكتبة القدسى: قاهرة ١٥٣ه عبائب القدور: ابن عربياء قاهرة ١٥٨٥ علود البلاغة: اجدمصطفى المراغى الكتبة الحديثة: قاهرة ١٣٣٤ العمدة: ابن دستيق فتم البارى: ابن جر بولاق: مصر ١٣٠٠ Encyclpaedia of Islam

Geschichte Der Arabichen

Litteratur: Brockelmann

1902 and 1938.

History of the Arabs:

Hitti 1951

Ibn Khaldun His Life

and Work: Abdullah

Enau: Lahore: 1941

Ibn Khallikan (Biographical

Dictionary) De Slane.

Tarjaman-al-Ashwaq

R.A. Nicholson: London 1911

النجوم الزاهرة؛ ابن تغرى بردى وليم باس مطبعة الجامعة كاليفورنيا س١٩٢٧ الوسيط: تاريخ الادب؛ الوسيط: تاريخ الادب؛ وغيره قاهرة وفيات الاعيان: ابن خلكان كوشنين ه١٩٨٤ روغيره يشيمة الدهر: التعالمي المكتبة الحسينية: ازهن المكتبة الحسينية الدهن المكتبة الحسينية الدهن المكتبة الحسينية المكتبة الحسينية المكتبة الحسينية المحتبة المحتبة

#### LIST OF ABBREVIATIONS

The base: photostat copy of the MS.from Dar-al-Kutub-al-Misriah (Timur, Verses No. 811).

٠١,

۱-داه: (قسم التصوير لديوان ابن حجر في دار الكتب المصرية)
(شعر يتمور ۸۱۱)
مدر مدر درور ۸۱۱)

The Osmania University Library MS. No. 458

٢ ـ وب ء: ﴿ مُخطوطة الديوان في دار الكتب للجامعة العثمانية ﴿ . .

عرة ٨٥٤

ا ج ،

Photostat copy of the MS.from Landberg (Germany). No. 1046

٣ ـ • ج ، : قسم النصوير للخطوطة فى لياندىرك ( برلين ) المانيا نمبرة ١٠٤٦

WE II 1704, WE II 1822, WE II 1828.

٤ ـ دد،: قسم التصوير للقصائد و الابيات المختلفة لابن حجر

العسقلاني (برلين)

1. One Qasidah which is in praise of al-Musta'in al-'Abbasi, is under No. pe II 115 (155 a 155 b).

2. A good number of fragmentary verses, the selection of which has been made and written by an unknown person is under No. We II 1822 (14-15).

E h.

3. One poem of ibn Hajar to denote the different versions of the word, which is written in bad Naskhi by an unknown transcriber is under We II 1704 (1866).

4 Some verses of ibn Hajar on which there is a takhmis (pentangular) of al-Shaikh Mohd. al-A jlooni, are written in a bold and clear hand under No. we II 1828 (45 b-46 a).

5 A page containing the seal of "Ex BiblRegia Berolina" and numbered 40 has a few verses repeatedly written in different kinds of letters as if some one has written them for exercise. The words and letters of this page could not be traced out at any length.

#### «B» دب،

This MS. is preserved in the Osmania University Library MSS. Section, under No. 458. Its size is 7" x 5.5". It contains 87 folios and covers 15 lines to a page. It is written in Naskhi but not in good hand by Mohammed ibn Abdullah ibn Hamid al-Najdi al-Hanbali in Damascus in the year 1281 A.H. It is very badly written. The scribe has not even cared to collate it from some correct and original copy. Therefore it abounds in mistakes, variant readings and inaccurate versions. It is an incomplete copy of the Diwan as some pages in the beginning, some in the middle and a few at the end are missing.

#### " C " د ج "

This is a photostat copy of Land berg (Berlin) MS. No. 1046. The name of the scribe and the date of its transcription are not recorded in it. Its size is 8.2" x 6.6" and it contains 37 follios and 23 lines to a page. It is written in crude Naskhi and in such a bad hand that forms of letters and words can not be traced easily. It is full of mistakes and abounds in varient readings. It commences with:

« هذا ديوان شعرالامام العالم المحدث الشهاب ان حجر العسقلاني على التمام و الكمال "

and ends with .-

ر تمت؟ هذا الديوان للامام ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه و ارضاه و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم »

(2) "D"

These are photostat copies of his scattered verses, the details of which are as follow:

Its size is 11.5"x 9" and covers 117 pages. There are 21 lines in each page. There are some anecdotes in prose and a few verses of al-Mutanabbi and ibn-al-Rumi on pp. 114-115 and some verses of Shaikh Hasan al-Burini are also to be found in his own hand on pp. 116-117. This MS. is written in fine Naskhi by Mohammed ibn Khalil ibn Ibrahim al-Hanafi at the Khanqah of Sa'id-al-Su'ada' in the year 852 A.H. It has been transcribed from MS. of Shamsal-Din ibn Shaikh 'Ali al-Sufi who had copied it from the original MS. and read out to the poet in his presence, the copy of which was completed in the year 849 A.H.

In this photographic copy some words have been omitted others have been broken, while impressions of some words are not quite clear. On the whole this MS. has been very carefully written and vocalized and contains most accurate version of the poet's verses as the following colophon shows that it was corrected and collated from the author's original copy in his presence:

 "' السبع السيارات النيرأت ' but this name is not found on any of his Diwan anywhere, which are before me. The title page of the Cairo MS. contains the name of the 'poet and the list of his selected chapters as follows:-

ديوان العلامة الحافظ شهاب الدين احمد ابن حجر العسقلاني المتوفى · سنه ٨٥٧ و قد جعله سبعه اقسام ·

٢ ـ القسم الاول في النبويات وهي سبع قصائد

٣٦ ـ القسم الثالث فى الاميريات و الصاحبيات وهى سبع ايضاً

٥٤ ـ القسم الرابع فى الغزليات وهي سبع ايضاً

٦٤ ـ القسم الخامس فى الاغراض المختلفة وهى سبع قصائد يضاً

٧٨ ـ القسم السادس في الموشحات وهي سبعة موشحات

٨٥ ـ القسم السابع فى المقاطيع وهى سبعون مقطوعاً لتوازى كل
 قصيدة بعشرة وفى ص ٩٦ مقاطيع للناظم زائدة عن السبعين
 وجدت فى بعض النسخ

١١٠ ــ قصيدة قافية للناظم يرثى بها العلامة زين الدين عبد الرحيم المراقى وهي ليست في ديوانه .

كتبت هذه النسخة سنه ۸۵۲ اى سنة وفاة الناظم و نقلت عن نسخة قرئت عليه و عليها خطه تاريخ كتابتها سنه ۸۶۹ و ليكن الناسخ اثبت فى ص ۶۷ قصيدة ثامنة للناظم رأها مثبتة فى بعض النسخ

شعر ۸۱۱ دار الکتب المصریة

#### MANUSCRIPTS

Reference to the Diwan of Ibn Hajar al-'Asqalani have been made by almost all his biographers such as al-Sakhawi al-Suyuti, al-Bashtaki, Taghri Birdi, Ibn-al-'Imad etc. In the record of bibliographers such as Haji Khalfa and Brockelmann MSS. of his Diwan have been recorded in the following libraries:-

- 1. Escurial Library (Spain) Nos. 444 and 345.
- 2. Bibliotheque Nationale (Paris ) No. 3219.
- 3. Koniglichen Library (Berlin) No. 7901, 7902, 7903 (webl Ahlwardt) ,, 8159, 7069, 3419.
- 4. Auskunft-Sabteilung (Leiden) No. 743.
- 5. Daral Kutub al-Misriah (Cairo) No. 232.
- 6. Khizanatal-Taimuriah ( , ) Nos. 342 and 811.
- 7. Top Ka-pu Sarai. (Turkey) No. 2517.
- 8. Koprulu. ( ,, ) No. 1282.
- 9. Mosul. (Syria) No. 147.
- 10. Buhar Library, Calcutta (India) No. 430.

Some of his Qasidahs and fragmentary verses are to be found in the following places:-

- 1. Qasidah'ala al-Malik al-Ashraf. (Cairo VII 4B).
- 2. ,, ,, al-Musta in al-'Abbasi (Berlin).
- 3. Fragmentary verses ( ,, ).

Out of the above mentioned MSS. the copies which have utilised are as follows:-

This is a photostat copy from Khizanat-al-Taimuriah No. 811 under verses. As written by Haji Khalfa and Brockelmann this selection is called "al-Sab'al-Saiyarat-al-Naiyirat" It is very rare that a prolific writer on a vast field of subjects and a torch bearer of religious orthodoxy has a worthy place among good poets also. His greatness as a savant of Hadith has never spared any body to look him find his other capacities, especially those of poetry. It is a mere chance that the Diwan of this great man is coming to light today. My poor efforts have nothing more except to add some more lustre to this sparkling diamond!

ع: ما فى و قُونك عندَ الصّب من بأسِ ع: ان الرَّاء كُورس تَصرِعُ الحاسى ع: وما كلُّ مَن لا فَى الفراقَ بِصَبارِ ع: و لَيس المَخْضُوبِ الدَّبَنانِ بَمِينُ

We find examples of repetition of verses and ideas, sometimes, in his Diwan, for example:—

وَيَقُولَ: قُلَّ، تُسمعُ وَسَلَّ تُعطَّ الْمَنَى ۗ وَ أَشْفَعْ تُشَفَّعُ فَى الْعُصَاةِ لِيَرَّحُوا being repeated as:—

و يَقُول: قُلْ، تَسَمَّعُ وسَل تَعُطَّ المَّيُ وَ أَشْفَعْ تَشْفَعْ وَالْجَــز المُوعُودا and again:

و يَقُول: قُلُ، تَسَمَّعُ و سَلَ تُعَطَّ المَنَّى وَ أَشْفَعُ تَشْفَـعُ فَى رَهَينَ ذُنُوب

or

يَفُوحُ ويُحْيِي يُطْرِب الصَّحَبَ يَطَعَنُ الْعَلَدَى فَهُوعُود فَى جَمِيعِ الْمُشَاهِدِ being repeated in these words:—

يَفُوحُ ويُحْيِي يُطرِبِ الصَّحبِ يَطَعنُ الْعِــدَى فعلَى الْآحوالِ بُورِك عُودُه

and again the same idea conveyed as:-

يَفُوحُ ويُحْيِي بُطُرِبُ الصَّحبَ يَطَعَنُ الْعِلَدَى فَهُوعُودَ فَصَلَّهُ مُتَنَوَّعُ

To sum up, when we go through his text fully we are convinced that ibn Hajar was a born poet and that anybody writing about the poets and the poetical contributions of the 8th and 9th centuries can not miss him at any cost. Hundreds of couplets and lines taken from the poetry of the early centuries are used in Arabic literature as dictums and if we select some of the beautiful verses of Ibn Hajar these may also be added to the number. Some of these can be picked up even by a glance, for example:—

لا أَسَمَعُ المُكَروهَ فَى المُحَبوبِ يا عَأْذِلِي أَوَ مَا عَلَمْتُ بَأَنْنَى ليُّس التَّسلَّى عنك من مطلوبي اَسرفتَ في هَجري لعِلمِكُ أَنتَي وَمَقَامُ احمـدَ لم يزلُ محمودا و الأنبيأ نطقُوا بحَمد مَقامِـه و لايرَحمَ المشتاقَ و الدَّمعُ سائلُ غَنَّى جمال لا يَـلـينَ لِبأئس لَا يَامِ الجَفَا خَـــبُرُ طويل فبابُ مُحمّد بابُ الرّجاء ...و ان قَنطت من العِصيان نَفسَ و رأى الصَّقور مُـزَدر با لهـَداهد وقَلَّ مُلُوكُ الارضِ فى العَينِ بَعَدَهُ

One more full poem is noteworthy a few verses of which have been presented on p. 37. above. (Third ode in the third Chapter pp. and in the text).

or

و قال:

وَصِلْ مُغرَما للْفَنَا قد وصلْ وانت الاجلْ

or

و قال:

سِيروا بِنا لمتَابِ إِنَّ الزَّمَانَ يَسِيرُ إِنَّا لِدَارِ الْبِسِلَةِ مَا لَنَا مُجَسِيرٌ نَصِيرُ

or

و قال فى طاابرِ ( للعلم )

كُلَفْتُ بِطَا لِبِ لِلْمُسَلِّمِ أَمْسَلَّى وَوَصَلَى لَمَ يُكَلِّدُوهُ بِهَجَرَى وَقَالَ مَا يُكَلِّدُوهُ بِهَجَرَى! وقال حَفظتُ: قَلْتُ: هُمُومَ صدرى!!

or

و قال لمَّا احْتَرَقَتْ كَتْبُ الشيخ سراج الدين ابن المُلقَنَّ من مضَّفاته:

لاُيزِعجنَّك يا سراجَ الدينِ إن لَعبتُ بَكُتْبك اَلسُنُ النيرانِ للحقِّ قد قَــرَبتَها فَتُقَبِّلَتْ والنَّارُ مسرعــة الى القُربانِ

or

قال:

لى حبيب كلُّ من آبْصَرهُ خَرَ فى الحسُنِ صَريعاً و سَجدُّ وَ الحسُنِ صَريعاً و سَجدُّ و تلا خــوفا مِنَ العِينَ لَهُ يا حبيبي ﴿ قُلُ هُو اللهُ احـد،،

'Asqalani has used for these are numerous. He has written hundreds of these and some of them are beautifully written, as these:-

و قال فى مُعذَّر :

طَلَـعَ العِـــذارُ بِخِـــدَهِ و جُننتُ من عشــق له

فَا مِنتُ فیه من مُعارِضً صَدقَ الذّي سَمّاه عارضً

or

و قال مُقتبساً :

يا معشر التُّجارِ أَمُوالكُّم من قبلِ أَن تُصِيبَكم قارعةً

ادَوَّا زَكاتَهَا ولا تُسكاَبروا لاِنكَسم «آلهاكُمُ الشَّكا ثُر »

or

و قال مُقْتَبَسا :

خاصَ العواذلُ فِي حديثِ مَدامِعي فَجَسَتُهُ لا صُونَ سَرَّ هُواكُمُ

لَمَّا جَرَثُ كَا لِبَحَرِسُرِعَةَ سَيرِهِ «حَتَّى يَخُوضُوا فى حَديثٍ غَيرِهِ»،

or

و قالَ فى الأكتفأ .

أَلَا يَا مَعْشَرَ ٱلْـعُـــذَّالِ كُفُّوا ولا حين ٱلمثيّبِ اُطيـعُ نُصُحا

فلستُ بِنــاركِ عشقَ الْمِلاَحِ ولا اُصــــغى لِلَوْامِ ولاحِ دمشقُ الغادةُ الحَسَنا ووصَف النّهـر بِالصّبِ على مصرٍ زَهتُ حُسنا ولكن مَوطَى حَسى وقالوا إنّها أدنى نعهم أدنى إلى قلبى وقالوا إنّها أدنى فقالَ الهيطوا مصرا وقد سأ لوا الرّبّا فقالَ الهيطوا مصرا حكت جَنّة رضوان دمشقُ الشّام أعجابا فكم من زَهر بُستانِ حَبا الْقُمريّ اطـرابا وكم من صَدر إيوان بقلب الماء قـد طابا فما اطيب القلبا وما أرحب الصدرا

His Maqati' are written in the same tone and style as most of his contemporaries did. The themes and subjects of these are various, such as, praising of some beauty of both the sexes, presenting some riddle, to explain any verse from the Quran or to express his own ideas to describe varied types of persons, either for their praise or for satire. Sometimes his language and thought are both obsene, on one or two occasions his candid expression of very low theme reminds us of the ignoble presentation of the school of Abu Nuwas.

These pieces are written by all the poets of this age, to give expression to a single idea, arising from some event or sight in a simple but flowery language. Marked by Persian influence and depicting the pictures of a varie-cultured licentious society they often bore the traces of apt use of words and phrases, for the timely enjoyment of a company or to commemorate some event, deed, natural object, human sentiment, whim or fancy or sometimes even to convey any didactic dictum in an easy and catchable language. The metres and measures which

### 

It will not be out of place to quote here some Cantos indicative of his mastery in the fields of those sweet songs. They are:-

بَدُرُ انا في الْهَوى شَهِيدُهُ لَنَّ بَسِفِ الْجُغُونِ صَالً فَطَرَفُهُ و الْجَفَا و جِيدُهُ مَاضٍ و مُستَقبلُ و حَالً لوصَدقت باللقا و عَوده ما علسَّل القلبُ بِالْمُحالُ رَأَى الذي لَا مَني سَديد. حَقَّ و حَقِ الْهَوى صُراحُ لَكَنني لستُ باختياري يا عاذلي في هَوى الملاحُ

اَعَدُ بَا لَقُرب اَیانی اَزِل بالوصلِ آلای ولا تَحف لَ بَلُوانی وصلّنی و اَغَدَنمُ شکری لاَ صُوفیك من سُکری مضی فی حُبّه عقلی جبنب لا بَری قَدْلی حَراْما و هو فی حِلّ ولا اطلُبُ فی الدَّه الدَّه و حسقِ السَفْعِ بالوتر و حسقِ السَفْعِ بالوتر و اَدْمَ من لاَمنایَتعَبْ و هات تَفركَ علی تَغری و قُومُ اَقْعُدُ علی صَدری و هات تَفركَ علی تَغری و قُومُ اَقْعُدُ علی صَدری

In one of these, written in Damascus, he beautifully exalts his own illustrious land over Damascus, but at the same time he gives a charming picture of that old city too:—

He has praised them to a great extent. Their vast knowledge and noble character have been traced to a good length. His extreme devotion to both of them compels him to exaggerate in depicting their characteristics, so much so that sometimes his exaggeration crosses all boundaries and limits, for example:-

The last poem of this chapter is again an elegiac ode on the death of his sister called Sit-al-Rakb (+798) the news of which he received abroad. The love which he had for his noble sister and the soring wound of her untimely death has added a very rare taint of sorrow to this poem in full. Another such poem, not included in his regular chapters, is the one written on the death of al-'Iraqi, for whom he had mourned already. This is also indicative of his mastery in presenting the portraits of deep pathos.

The remaining chapters are devoted for Muwashahats (موشحات) and (مقاطيع) Maqati'. His Muwashahats, written on several patterns, are beautiful. These amatory chorus-like songs show his ability over rythmic diction and his superb taste for music. he does not hesitate to take license in moulding words to a good extent to save the charm of rythmical action and the flow of musical tones, as:-

The hold of Bada'i (rhetorical devices) over these poets was so strong that even in the height of anger and crazy mood he writes verses, such as:-

It will not be out of place to quote here one of his verses in which he has plainly admitted the way of his writing poetry and his adherence to the use of Bada'i. He Says:-

The sixth poem of this chapter, the longest of all his poems, is an elegiac ode written from Yemen, on the death of two of his beloved teachers al-Bulqini and al-, Iraqi. The full poem is written in a high tone of pathos and grief. The great regard which he had for these two teachers and the love and affection which he bore towards them can be marked from each verse of this poem. The sincerity of his feelings mingled with the true impression of the deep wound caused by the calamity has given every line a very gloomy and teasing effect. Some of the verses are:-

هيهات لَوقبَل الموت الفدى بُذِلت في الشَّيخ من غير مُنيا اَنفُس البَشَرِ
لَهِني على فَقَد شيخ المسلمين لقد جل المُصابُ و فيه عَز مُصطبَرى
لَهِني على فَقَد شيخ المسلمين لقد جل المُصابُ و فيه عَز مُصطبَرى
لَهَني عليه سِراجا كان مُتَقداً يَسمو ذكا بَذَكاء غير مُنحسر
لَهَني عليه سِراجا كان مُتَقداً يَسمو ذكا بَذَكاء غير مُنحسر
... لَهني و هـل نافعي إبداع مَرثية وكيفَ يَغنَى كبيرُ القلب بالفَقدر لهني عليه لللّل كان يَقطعه نَفلا و ذكرا و قُرآنا إلى السَحر

Ibn Hajar was the descendant of a pure Arab family, therefore he can not forget allegiance and the devotion which he has for his Arab blood. The hatred which he had for the Turks of mixed stock or the Mamluk slaves of varied races, though hidden one, because of their political dominance, at once springs up when an occasion arises for its free display. One important occasion came when the Caliph, al-Musta' in al-, Abbasi was installed on the throne of Egypt for some months only to be driven away and put in an exile by al-Muway'id Shaikh 1. But as soon as he was installed, trying to have the dual capacities of the Caliph and the ruler, which he never fully attained, 'Asqalani wrote a beautiful Qasidah to memorise the occasion. He has written few Qasidahs with such force and vigour. The verses are marked with loyalty to the Arab cause and great affiliation shown to the old 'Abbasid dynasty in a forcible and dignified language.

On another occasion when a Turk decieves him and dishonestly makes away with some of his money, he bursts out like a thunderbolt. He has written a lengthy ode in dispraise of his sinful act and abuses him more than a criminal is abused. The language is harsh and the glimpses of his dislike are apparent in many verses. Here he writes indicative couplets to show his hatred and anger which he bore for Turks. He takes pride in being the kindred of a pure Arab stock in these words:-

<sup>1.</sup> al-Musta' in was installed as Caliph in 815. A. H. For about seven months he worked as the Caliph and the Governor. Then the struggle for power which was going on with al-Muwa'id Shaikh terminated in 817 with the dismissal of al-Musta' in from the Caliphate. He was sent to Alexanderia where he died in 833; al-Duwalal-Islamiah, p. 30, Tarikh-al-Khulafa, pp. 521-24; al-Futuhat-al-Islamiah, p. 101.

بلا منَّة عنف لكاسات جُمَّارَ تَشُوقَ صَبِ للنَّوى غشير مختار لداخلها بالأمن بُشريَ من الباري فَينشقُ منها الإنفُ جُونةً عطار فَحَدْ فُكُم عَن مُقَلَى حَدْفُ إضمار و تُنوبر ابصاری و تیسیر ٔ اِعساری فياً ضرمتم دارك الضيافية إللنان سلامي على روجي المُقيمة في داري لتظَحى بطِيب الوصل ونطيفها السَّاري و لا سهّری الباقی و لا دمّعی الجاری مقم و إن لم تُعلَوشُقـةَ اَسفارى لديذَ مَنام و هي أنسي و تَذكاري لتَخفيف آحزانی و اِخفاء آسراری يدَ الحَرُن جهلا عن قلوب بأبصار و ما كلُّ من لاقَى الفراقَ بَصَبَّار صدیق لاً حزان اسیر لاً فکاری فما نلتُ مما آرتجی عُشرَ معشار

. . . و آهنزُ كا ليَّشوان من فرَح اللَّمَا الى معتر و أثمرُ قا لمصر و اهلها و يا-وحشتي يا مصرً منك لباندة تُهُبُّ نسيماتُ الشمال بارضها ...و ما فی ضمیری غیر کم مذفقد تُکم وانیم می روحی و هدی بصیرتی نزليتهم بقلبي وهو عَمَّار حُبُّكم ...فيا نَسمات الربح بالله بَرْلِغي سَلِيها تُساوح مُقَلِق بَمَنا مِها و لا تُخبريها من سَقامي يَسوء ها · رحلتُ بلا قلب و لا أَنَس و لا . الرُّني حزَّنا أَن لا نَصيرَسوى البُّكا و ما استعلر العشاقُ الاليَدفَعُوا ...و رُب صَديق ضاق بالبَين صدرُه حَلَيْفَ لَا شَجَانَ طَلَيْقُ مَدَامِع و آنفقتُ عُمري للوصول الى اللقّا

و من المعائب آن سف لحليه بند و موالدى قتل المعب بمديه و من المعائب آن سف لحليه بحري القلوب و مما بدا من غمده و من المعائب آن سف لحليه بحري القلوب و مما بدا من غمده و القد تشرّت مداعي فتسفلمت في تغوه أو جهده او عقسدي حبيب قلبي على دغم العدول و لا آشك آن عسدول فيه يجسدني و أصعب من أوم العوادل قولهم هوالحب فاسلم بالحشاما الهوى سهل أم تعلموا أن الصدود مع الرضي آحب البنا من قلى معه الوصل الهم دينهم و هو الملام عليكم ولى دين حب أذ فيه لي القتل الهم دينهم و هو الملام عليكم

The last poem of this Chapter, which is fully dedicated to the remembrance of his country and home, we find intense passion and great affection described in an erotic language. His yearning for a sight of his beloved land, his anxiety to be once again in the society of sincere friends there, his earnest desire and an unquenchable thirst to rejoin his forlorn family, expressed in a sad tone and tender language reminds us of the ballads (al-Rumiyat) written by abu Firas al-Hamdani (+357) from the Roman prison.1

و قالو تَبدَّلُ مِن هُو اهمُ بَغَيرهِم فقلتُ لهم هلَ يَنطفى الجَمرُ بالجر

Some of the verses are:-

مَّتَى يَتِجَــُ لَى افْـُق مصرَ بَا قماري و أَروى عن الْلُقيا احاديثَ بَشَّارٍ

as other evidences reveal, was written outside Egypt and that almost all of it was transcribed in Yemen. Some of the verses are:

غَنَّى جَمَالَ لاَيَلِينُ إِسَانُسُ ولا يَرْحَمُ الْمُشْتَاقُ والدَّمَعُ سَائِلُ

سُلَّتْ رُوِّوسِهُمُ بِالرَّعِبِ مِن آمد و طَرْفُ مُرمِفِه في التَّبَغِنِي مَفِيودُ

مسلال و لكن القلوب مَحسلُه غسرال و لكن العذار زُروده و جَفن كسيف وَ جُنتَاك فِرنده صَقيل و لكن القلوب غُمودي

روح آت روحا و غيرى يَلتقى بالجسم جسما رَفعَ الكَرى لى منه غُص ناكِدت ان آذويه صَمّا فَصَرعتُ فى وردى شَرِي هَ رَيقه نُسكا و حِلما و سكرتُ حين رَشفت من ه بليلة يا صاح ظلما أنفشت روحى اذ شَمّتُ رُضابه و شربت اثبا و بلغت اقصى مُنيتى لتا دنا و فُتينت ميا ثم انتها و عادثو . . . بُ الصّد يكسو الجسم سُقها قد خُص جسمى بالصّنا فليسالن فى العشر عما يو البيا البيال البيال

وعدت مستصرا في الجائزات بكم فانت حاشك إن ترضي بإهمالي من مالي مال تمزق في نهب وفي غرق إن فات مالي سألقى منك آمالي

As for personal experiences, we find its glimpses now and then. To quote some indicative lines these will suffice:-

نعم إِنْ أَعَشَّ عَادُ الوصالُ مُهِناً و مَن ذَا الذَى فَى البَينَ بِالْعَيْشَ يَطْمَعُ وَلَكُن ضِيقَ الْعِيشَ الوجبُ غُربَتِى وسَعيى لهم فى الارض كى يَتوسّعوا فَانَ يَسَرَّ اللهُ الكريمُ بِلُطَفِهِ وَجَعْتُ و مِثْلَى بِالْمَسْرةَ يَرجِعُ بُلُطُفِهِ مَا خَضَعَ الْمُنْ بَعَد عَزَى و أخضع بُلُيتُ بخصم ظل للحَين حاكمى أذَلُّ له من بعد عزى و أخضع و أجملُ ما عندى السكوت لانّنى لمن أتشكَّى او لمن أتضرع و أجملُ ما عندى السكوت لانّنى لمن أتشكَّى او لمن أتضرع

حَلَيْف لاَ شَجَانَ طَلِيقِ مَدامـع صَديقِ لاَحْزانَ آسير لاَفكارى

The fourth poem in the V Chapter is fully devoted to express his grief caused by the society in Yemen.

The fourth Chapter, meant for al-Ghazliyat, contains graceful verses. These poems are full of amatory passages described in language of intense passion and exquisite felicity. The freshness and the elegant diction of these verses reminds us the lyrical ballads written in early centuries of Islam. In three or four poems, after amatory preludes, he begins to describe his sorrow on leaving his home in search of livelihood. The passion for his country and friends and the intensive longing for his family has tainted his verses with deep pathos. This indicates that he has written all of these from Yemen. Not only these poems, but also a major portion of his poetry,

سَق الرماح دم الاعدا مُبتدراً فكان اتمارُها هامات آبطال صحابة الجود ان حَل النّزيلُ بهم يُرد بَحارا ولا يُخدع من الآل وقُل لى اذا لم تنخدع لمدائحى ألم تييقن آن مَن جاد يُخدعُ ومن يَردعُ النّعُمى بارض كريمة سيحصد أضعاف الذي ظل يَردعُ وما الشعرُ الادُونَ قدرك قدرُه وما يَستوى في القدرباع و إصبَع وما كلّ من قال القريض اجاد في المقدال ولا كلّ المجيدين مُبدع ولا واضع قدراً لمن انت واضع ولا واضع قدراً لمن انت ترفعُ ولا واضع قدراً لمن انت ترفعُ

نَعـم وله كَف وقد وساعد و ليس لمَخضوب الْـمَنان يَمينُ

Most of the poems in these two chapters have long descriptions of personal mishaps. He has drawn some gloomy pictures of the bad times and here and there we find instances of the great calamities of the age, as for example, we find the harassment caused by the Tartars in these lines:-

أَعَذْنَا مِنَ الْآهُوالِ وَ الْفِينِ الَّتِي ﴿ أَوَ الْحِرُهَا تُوهِي الْقُونِي وَ الْآ وَ اثْلُ

قد صَعضَع الدهرُ حالى عندما نُهِبَت بِالشَّامِ ايامَ تَيمر لَنك اموالى و بعدَها بَلغتُ منى الحوادثَ من يد ابنِ عَجلانَ ما لاقاهُ امسثالى ... -: Or the losses which he had to sustain in other places فصَارت الحالُ فى حَلى مُعطلة ما فى كنانـةَ سَهيمٌ غيرُ قتَّال

وارو المُسُلسل من دَمعى و عا رضه بِالاَ وَلَيّة من عِشق و آغــزالى تَكُوا حديثَ العُـلا عن سَيد سَند عن سَيد سَند باد عـلى تالى يُرويه عن عُمر المنصور مُتصلا من ذا يُساويك في إسنادك العالى

Thirdly at the end of some odes of the Nabawiyat, he gives a long description of either one of the six cannonical writers of Hadith and their books2, or describes some other great writer's book on the subject3. In these poems on several occasions we also find the adaptation from the verses of the Qur'an.

In his second chapter he has praised kings, and likewise in the third we find praises of nobles and friends. Most of these are the conventional types of odes, but in some there is a slight deviation from the set principles, i.e., he has abandoned the traditional beginning and straightaway deals either with his own misfortunes and troubles or his departure from his country and friends in pursuit of livelihood. In these odes he has written very graceful poetry. Some verses are very dignified. In some places his diction and the creation of new meanings with the nicety of language are things to be admired, for example.

ولا عيبَ في احسِانه غَـيرَ أنّه يُسلسلِ أعنـاقَ الورى بالقلائد ويرفَـع للعُلياً قَواعد بَـيـتـه ومن شانِ اسمعيلَ رَفعُ القواعد وقَـل ملوكُ الارض في العَين بعدَه ورأى الصّقور مُزدر بالهَداهد

<sup>1.</sup> A reference to the Amir he praised.

<sup>2.</sup> In the first Qasidah he has described "al-Bukhari's Sahih" and in the fourth "Sunan of Abi Da'ud"

<sup>3.</sup> In the fifth he has praised "The Dala'il" of al-Baihaqi.

things quite distinct from these earlier poets. Firstly the language which is simple and the construction which is easier and very vivid. Secondly as a man of Hadith, he cannot give up the attachment of the subject even for a short time. Therefore now and then we find verses having connection with Hadith in some way or other, for example:-

This feature is so common that while praising the monarchs or the nobles and friends he comes up with these verses:-

ويا سَندى العَالَى الذَّى قدرَويتَ عن ﴿ ثَقَـاتِ عَطَـايَاهُ صَحَاحِ المَهَانِيــد

حَدَّثُ عن الجسم و القَدَّ القَويم و لا تُسنده الآ لصَفُوان بن حَسَّال

<sup>1</sup> and 2. Names of two old profound Scholars of Hadith.

<sup>3</sup> and 4. Reference to Malik Ibn Anas and his renowned compilation al-Muwatta'

<sup>5</sup> and 6. Reference to other works of Malik.

<sup>7.</sup> A profound traditionist and narrator of earlier period.

in the poems of any poet from the above quoted list.

مُحَطَّتَى النَّهِ عَلَى السَّهُ آسمتُهُ إِنَّ المحبَّ عن العَذَّال في صَمَم al-'Asqalani says:-

يا عادل او ما علمت بانبى لا آسمـع المكروة في المحبوب al-Abu Siri describes the prophet's ascent to heaven as:وبت تدرقي الى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تُدرَكُ ولم تُرم 'Asqalani describes:-

فعَلَوْتَ ثُمْ دُنُوتَ ثُمْ بَلَغْتَ مَا لَا يَنْبَغَى لَسُواكُ مَن تَقْرِيب

al-Abu Siri gives preference to the prophet Muhammad over other prophets in these words:-

و أنت عَارَقُ السبعَ الطِّباقَ بهـم في موكب كنتَ فيه صاحبَ العَلم 'Asqalani presents the same as:-

وَمُلَانِينَاءُ وَقَمَعُمُ رُفِعَتَ جَلَالَةً فَى الْحَشَرُ تَحْتَ لِوَائِكَ الْمُنصوب

The description of the wonderful events which followed the birth of the Prophet and the details of his miracles have many things in common. One more thing which is quite similar is the end of these odes. They end in requests and prayers. As I have said earlier Ibn Hajar has one or two These are long poems witten after al-Abu Siri's School. They have many things in common, i.e., the conventional beginning, the details of events, the names of angels and the companions of the Prophet, reference of places and things, anecdotes of his miracles and wonders and the usual end with prayers. The mode of the language and diction are the same. The language used is simple and elegant. Even in the absence of high imagery or the sublimity of thought and meaning, there are verses indicative of his poetic nature and mastery of diction.

There are two things quite distinct in his odes from those of his predecessors. One is the frequent use of Hadith and its terminology, and the other is the long descriptions of the great men of Hadith and their books. This feature is found in a good number of Qasidahs of al-Nabawiyat. Because of the popularity of al-Nabawiyat, almost all the poets have written on this subject. They imitated the patterns of al-Abu Siri. This shows on the one hand the gradual decay of the originality and the creative spirit of the early centuries and on the other the hold of orthodoxy and scholasticism. This state of affairs was a clear sign for these pedantic imitators, of their entry into a long period of repose. Ibn Hajar has the same stock to present as many of his contemporaries have, such as, 'Izz-al-Din al-Mawsili (790), ibn-al-Sa'igh (786), 'abd-al-Rahman al-Makudi (801). Yusuf-al-Rashidi al-Hakim (beginning of the 9th century), al-Ibshihi (800), Baha-al-Din al-Ba'uni (9th century), ibn Khaldun (806), Sayyidi 'Ali Wafa (807), al-Qal-Qashandi (821), Majd-al-Din al-Firozabadi (817), Badr-al-Din al-Damamini (828), ibn-al-Jazri (834), ibn-Hajjah al-Hamawi (837), Shms-al-Din al-Nawaji (859), Sharf-al-Din al-Tanubi (863), ibn Kumail (847), and al-Shihab-al Mansuri al-Misri (887),1

I present here some verese which contain marked resemblance with those of al-Abu-Siri, and the same can be found

<sup>5.</sup> Al-Nabhani, vol. i, pp. (several pages).

listening to him speak on poetics and were benefited a good deal by his criticisms and his vast knowledge of the subject. Many of them praised him for his admirable attainments and some of them have written about his poetical achievements in their books.1

When his friends compelled him to put in order and prepare a diwan of his poems, as he has confessed in the preface, he selected from among his poems the best to be presented and arranged them under seven topics.<sup>2</sup>

- 1. al-Nabawiyat. ... (Praises of the Prophet).
- 2. al-Mulukivat, ... (About Monarchs).
- 3. al-Ikhwaniyat.3 ... (About brotherly anecdotes)
- 4. al-Ghazliyat. ... (Lyrics).
- 5. al-Aghraz-al-Mukhtaliffah (Miscellaneous topics).
- 6. al-Muwashahat. ... (Double rhymed poems).
- 7. al-Maqati'. .... (Short pieces or fragmentary verses).

Each of these topics contains seven poems.4

The first topic, al-Nabawiyat, contains seven Qasidahs.

<sup>1,</sup> Refer al-Bashtaki's "Tabaqat-al-Sh'ura"."

<sup>2.</sup> This collection was named "Sab'al-Saiyarat-al-Naiyarat," Brockelmann, vol. ii, pp. 67-68: Haji Khalfa also mentions in his Kashf-al-Zunun (vol. iii, pp. 244-45. Fluegel, London) that from a bigger Diwan he selected a smaller one and named it "السبع السيارات النيرات ، and the first one was named ، منظوم الدرر ، منظوم الدرر ،

<sup>3.</sup> In the diwan, this chapter has the caption: "al-Amiriyat."

<sup>4.</sup> This, however, was not possible for him to maintain, therefore he had to deviate from the proposed scheme; for example, in the fourth topic he has added one more Qasidah and there are several others under other heads out of the proposed scheme. He intended to select Seventy fragmentary poems, considering ten of them equivalent to each Qasidah, i.e., altogether seventy such Maqati' to be selected but there are seventyfive in the regular arranged diwan and about four times the number added to it afterwards.

poetry also. His father was considered to be a good poet and had several diwans to his cretdit. One of these was fully dedicated to the panegyrics of the Prophet entitled "Diwan-al-Haram". As such, the liking for poetry, along with great craving for religious sciences, was his proud heritage.

Egypt was a haven of poets in the youth of Ibn-Hajar. Hundreds of the names of the poets may be cited from the long lists given by al-Suyuti,<sup>2</sup> Ibn Taghri Berdi.<sup>8</sup> al-Sakhawi,<sup>4</sup> Ibn 'Imad<sup>5</sup> and those found in Inba' al-Ghumr<sup>6</sup> and al-Bashtaki's Tabaqat-al-Sh'ura' etc. In this environment he began to write verses at an early age and soon compiled a diwan.<sup>7</sup> When he took to Hadith and began writing on that subject along with treatises on other serious religious matter, he completely abandoned writing poetry.<sup>8</sup>

Ibn Hajar was a versatile genius. His memory was strong. His profound knowledge, his intelligence and his witty nature made him a popular figure in society. He was a good conversationalist. His verses mingled now and then in his charming discourses which aroused the admiration of his listeners. As a poet he rejoiced to recite his poems before great audiences and in the circles of the poets. He quoted his verses now and then in his lectures and addresses, which he imparted in a score of famous institutions of Cairo. 10 Even great poets enjoyed

<sup>1.</sup> Inba' MSS. vol. i, pp. 31. Seq.

<sup>2.</sup> Husn vol. i, pp. 245-47.

<sup>3</sup> al-Nnjum, all the volumes especially vol. v & vi, several pages.

<sup>4.</sup> al-dow' (several volumes).

<sup>5.</sup> Shadhrat vol. vi and vii.

<sup>6.</sup> MSS. vol. i, p. 9.

<sup>7.</sup> Husn vol. i, p. 153: Shadhrat vol. vii, p. 270.

<sup>3.</sup> See above sources. In the MSS. of his diwan (Egypt) the copyist, a contemporary of his has written on two occasions that the Poet finished writing poetry before 816 and that most of his poems were written before the commencement of the century.

<sup>9.</sup> al-dow' vol. ii, p. 39.

<sup>10.</sup> Ibid p. 38.

- 5. Riddles and puzzles were commonly used.
- 6. As far as substance and meanings were concerned, originality was lost. High imagery and graceful presentation were uncommon. Even the use of idioms, proverbs and dictums of wisdom was rare, although much stress was laid on similes and metaphors.

As far as the literal construction and the diction are concerned, the following points may be added:—

- 1. Simple words were common. Archaic words were completely abandoned. Colloquial words and phrases along with Persian and Turkish words were in common use.
- 2. Common epithets (phrases) and layman's language were freely used.
- 3. Rhetoric and decorative types were much sought after, specially Tawriah, Janas and other kinds of Badai'.
- 4. Tadmin or adaptation, i.e., building upon others' verses, was very common and so also amplifying of verses in fours, fives and sevens etc. was done to a good extent.
- 5. There was a common tendency to borrow and insert passages and lines from the Qur'an and Hadith and that too compulsorily attached with some Badi'ah as Tawriah etc.
- 6. No new metres or measures were added to poetry in this age except that numerous patterns were used for Muwashahas, Mawalia and Zajl.1

#### b) A General Survey of Ibn Hajar's poetry.

Ibn Hajar was a born poet. His ancestors, as we have noted, were all men of letters and learning. Most of them established their fame in religious sciences, so much so that the line of this family was considered to be the "House of Hadith and Fiqh".2 It seems that, according to the spirit of the age, the members of this family had a great inclination towards

<sup>1.</sup> For details see "al-Wasit" pp. 307-10.

<sup>2.</sup> Taj under 'Hajar' vol. iii, p. 158.

ornate language. But it is worth noting that some very beautiful and charming Qasidahs were written in this age, for example, the poems of Shams-al-Din al-Nawaji (859)1 al-Shihab Mahmood (775)2, Ibn Nabata al-Misri (768)8, Safi-al-Din al-Hilli (750)4 and some others. One more word that can be said about the Nabawiyat of this age is that almost all of these are written in simple and graceful language. Colloquial phrases are not uncommon. The strict observance of grammatical principles, so common in the early centuries, is sometimes relaxed. This is applicable also to the general poetry. Words borrowed from other languages are freely used. Some of these poems are unusually lengthy and some of them give the details of the battles and other historical facts of the time of the Prophet.

The other characteristics of poetry, in general, can be summed up as follows:—

- 1. The Ghazal (lyrics) grew unpopular. The use of the masculine gender for the beloved (نسيب الغلبان), which was so common even among eminent scholars, religious heads and sufic leaders, now became the chief cause of its decay.
- 2. Great skill was used and much perfection observed in writing the Maqtu'-at. As I have said before, the choice of the subjects for these was unlimited.
- 3. Wantonness and immorality increased and very ugly satires were written.
- 4. Short poems or maqali' were composed to describe articles of common use, for example, a fan, ink-pot, lamp, carpet, pen, glass or any other article of domestic use, or some ordinary incident, some festival or any social event.

<sup>1.</sup> Refer to al-Nabhani vol. i, pp. 156-62, vol. ii, pp. 63-67 etc.

<sup>2.</sup> Ibid vol. i, pp. 132-37, 412, vol. ii, p. 141 etc.

<sup>3.</sup> Ibid vol. i, pp. 126-37, vol. ii, pp. 199, 340 etc.

<sup>4,</sup> Ibid vol. ii, pp. 180, 418 etc.

full diwans to this kind of genere. The addition of the rhetorics was another source of interest to the public throughout this age. Many of these Qasidahs have been written with utmost sincerity and affection. This product with all its decorum, elocution and artistic elegance does not make the reader feel that he is enjoying spring in its full bloom but forces him to think of the lingering blooms of the parting summer by chance delayed for a little more time. These flowers are devoid of the freshness of the spring. It is vain to search for the vigour of youth in age and the charm of creative originality in such poetry. They do not represent the full glow and brightness of the burning furnace but rather look like the intermittent sparks from the heaps of ashes.

The panegyrics written in the life-time of the Prophet were true to life and had great effect. They helped the people in following the ideal pattern of the Prophet. Poems dealing with his works and character were true pictures, containing, spiritual, cultural, social and moral values so necessary for the making of an ideal personality. In most of the poems of this epoch he is depicted as the deliverer from the horrors of the day of resurrection. He is to cover their sins with his shroud, rescue them from the fires of hell and ensure their entry into These poems are full of longings, hopes and desires. These hopes and desires, presented with artificial decorations. and play of words, fall short of the real force and effect. seems that when the power of action was lost, the power of speech developed. When the speech locked the real force of truth and sincerity, then it was necessary to bedeck the wrecked and worn-out figures with outward decoration and use

Ibn Hajar's father had one "Diwan al-Haram"; Shamsal-Din al-Nawaji dedicated a full diwan to this purpose and named it al-Matali-al-Shamsiyat Fil-Madaih al-Nabawiyat," Izzud Din al-Hasan 1bn Mohammad better known as Abi Ahmad al-Iraqi (803) has written several Qasidahs exclusively in praise of the Prophet: Shadhrat vol, VII. p. 27.
 Refer to al-Nabhani in four volumes.

trend of the age was greatly towrads this branch and thus it was soon turned into a significant branch of literature.<sup>1</sup>

In the East, however, poets like Kamal-al-Din-Ibn Nabih (619)2 and Ibn-al-Farid (632)3 had already written a good deal of poetry full of Badai'.

In the opinion of Ibn Rashiq (456), Muslim ibn-Walid (208) was the first poet who took pains to decorate his verses with Badai'.4 In the opinion of some other critics in reality the foundation of this school was laid by Bashshar ibn-Burd (167) and ibn-Harmah (150).5

Anyhow, the credit for writing Nabawiyat under the caption of "Badiy'ah" goes to Ibn-Jabir. Soon after, many of his contemporaries like Safi-al-Din al-Hilli (750)6 Ibn-Nabatah al-Misri (768) 7 Izz-al-Din al-Musili (789) 8 Ibn-Hajjah-al-Hamavi (837),9 Ibn al-Muqri (837)10 and al-Suyuti (911)11, followed his pattern. In short, if we look into the diwan of any poet from the middle of the 8th century upto the end of the 11th century, it will be very difficult to find even a few verses without these figures of speeches, the Badai'.

The general trend in the 8th and 9th centuries towards al-Nabawiyat was so great that a considerable literature was produced in this particular field. Some of the poets have dedicated

<sup>1.</sup> Uloom-al-Balagah. pp. 7-9.

<sup>2.</sup> Al-Zaiyat, p. 347.

<sup>3.</sup> Ibid, p. 350; Zaidan vol. iii, p. 17.

<sup>4.</sup> Al-Umdah, vol. i, p. 110.

<sup>5.</sup> Ibid, the same page.

<sup>6.</sup> He wrote "al Kifayat al-Badi yiah" usually misquoted as "al-Kafiat al-Badi 'yiah".

<sup>7.</sup> Al-Mada'ih pp. 183-99.

<sup>8.</sup> He Wrote "al-Tawassul bil Bodi"."

<sup>9.</sup> He has written several treatises on Badi'yat and particulary "Khizanat-al-adab".

<sup>10.</sup> His "al-Jawahir al-Lami'ah is well known.

<sup>11.</sup> His rhetorical poem is named "Nazm-al-Badi"."

to such an extent and with such force that in the opinion of some writers he is considered to be the pioneer of such an innovation in this form of poetry.1

Ibn Jabir was a blind poet born in Spain. He travelled for a considerable period in Egypt, Syria and other places of the Middle East, settled for some time in Aleppo and then returned to Spain where he died in 780. Ibn Jabir was particularly noted for the excess of the use of Badi'yat (rhetorics) in Nabawiyat and his usage became so popular that every poet began to imitate him as far as the Nabawiyats were concerned. In reality Badai' are as old as the 'Arabic language itself. When they took to write about it in the third century, as Ibn-al-M'utazz (269) has done, they took several examples of these Badai' from the literature of the period of Ingorance, Qur'an and Hadith. Ibn-al-M'utazz in his book "al-Badai" has defined many of its forms and kinds and quoted instances from the above-mentioned sources.

Qudamah-ibn-Ja'fer (310) was the next to write on this subject and his contributions are also considerable. Abu-Hilal-al-'Askari (395) followed them and improved upon the subject to a great extent in his book "al-Sina'atain". This book is the first of its kind to deal with the three kinds of rhetorics separately i.e., al-Ma'ani, al-Bayan and al-Badi'.

In the fifth century, however, the scientific treatment of the subject made it an important branch of learning. Abu-Bakr abdul Qahir al-Jurjani (471) in his two contributions Asrar "al-Balagah" and Dala'il-al-I'jaz" has dealt with it at full length and with utmost profoundity, giving innumerable examples and extracts from the earliest times to the literary products of his own age. Some other important contributors after him were Jarullah al-Zamakhshari (538), abu-Y'aqub Yusuf al-Sakaki (626), Ibn-Athir-al-Jazri (637) and al-Qazwini (739) etc. Due to several factors described elsewhere the general

<sup>1.</sup> Al-Mada'ih pp. 164.

verses are removed from these Qasidahs, wherein they have directly described the person of the Prophet or matter concerned with his life or deeds, it will be difficult to distinguish the remaining verses from any other good romantic poetry and graceful piece of Nasib or Ghazal 1 Al-Nabhani has given several of such poems in which the depth of their passion and the propensity of their thought have produced very charming poetry expressed in sweet and elegant language. These poems show the excess of love which the poets bore for the Prophet. This excess of love has thus turned the iconoclast himself into an idol. The unbounded admiration, coupled with unlimited love finding expression in numbers, became the amatory song of romance rather than simple praise of a magnanimous personality. In short, the proud march of a brave and victorious army was changed into a bridal procession.

There were some other factors which also influenced the Nabawiyats of this period. One of the first and the foremost was the enduring influence of al-Abusiri's "al-Burdah". This poem, a classic in Nabawiyat, is so important that it serves as a model for this branch of poetry even today. Its influence was manifold. Apart from the spiritual and religious values connected with it, the deep impressions which it left on the writers and the interpreters of poetry, 2 on education and its centres, 3 on the poets and the poetics, 4 and on those who were desirous of finding new ways and means of decorating such kind of poetry, was very deep. Following the same footsteps Ibn Jabir al-Andalusi (780) inserted the rhetorics in his poems

<sup>1.</sup> See verses of Ibn Sahl al-Isra'aili (649); al-Nabhani vol. ii, p. 321. His diwan as well.

Al-Burdah has been explained and commentated by hundreds of persons, not only in Arabic but in other languages also. It has been translated in almost all the principal languages of the world. It has been printed in innumerable editions. Refer to Brocklemann; al-Mada'ih, pp. 163-64.

<sup>3.</sup> Al-Mada'ih p. 164.

<sup>4.</sup> Ibid, the same.

of details,<sup>1</sup> description of miracles and wonders along with rhetorical devices. Among these were poets like al-Abusiri (695), Ibn Hajjah al-Hamawi (837), Ibn Nabata al-Misri (768) and Safial-Din al-Hilli (750).

Those who adopted symbolism such as Ibn-al-Farid and Ibn-al-'Arabi did, have left matter, a considerable portion of which is not understandable to the common man. In Nicholson's words, "The obscurity of its style and the strangeness of its imagery will satisfy those austere spirits for whom literature provides a refined and arduous form of intellectual exercise, but the sphere in which the author moves is too abstract and remote from common experience to give pleasure to others who do not share his visionary temper or have not themselves drawn inspiration from the same order of ideas'. The matter which these poets have left can be explained in many ways; therefore the several interpreters of their poetry who have given different versions in treating their matter were free to do so, on account of the ambiguity therein.

Yet another branch indulged in similes and metaphors, similar to those used in Ghazal or Nasib. If some of the

<sup>1.</sup> As al-Nabhani has pointed out, the panegyrists of the Prophet should present the description of all the places of Hijaz (with the names of even remote places), the love towards its inhabitants, weeping and longing for them, description of the camel's journeys and the watering places, the pictures of the clouds, lightning and the winds which come from these places, their prayers for the safety and security of the dwellers therein with the wishes of peace, tranquillity and abundance for their towns and villages: al-Nabhani vol. i, p. 10: Khizanatal-Adab, p. 14.

<sup>2. &</sup>quot;Tarjuman al-Ashwaq" R. A. Nicholson preface, p. 111.

<sup>3.</sup> For Ibn-al-Farid there are several interpreters, for example, Hasan al-Burini (1024) 'abd-al-Ghani al-Nabulisi (1143) and Rashid ibn Ghalib and there is a great difference between them. Similar is the case also with Ibn-al-'Arabi, so much so that Lutfi Jum'ah has denied the Sanity of some of his writings and warns us against his ambiguous thoughts and sayings, "History of the Philosophers of Islam".

Islam. This is not limited only to the Arabic language. The principal languages spoken by the Muslims throughout the world contain this literary feature to a great extent but undoubtedly Arabic has influenced all such languages to a great extent. But to write poems about divinity ( ) or the praises of the Prophet is not an easy task. In Ibn Khaldun's words "For the most part it is difficult to bring forth any originality in these fields and therefore only great poets venture to tread in this valley, because of its common themes, trodden thoughts and well established facts and figures", 1 from which high imagery and new ideas can not spring up.

From the 7th century a great change came in these qasidahs. There were several factors which led the poets to adopt these new forms and new expressions. The long-standing practice of sufism (from the third century) had affected the literature very deeply. The great sufi writers of the 4th and the 5th centuries left deep traces not only on a great majority of the Islamic populace, but also on the famous literary figures and writers of the times. The Khanqahs and Zawiyas which in the middle centuries sprang up in hundreds and thousands had their own influence on the educational system of the Their idealogy, their peculiar ways of training disciples and their syllabi had boundless effect on the popula-This influence of the sufi and druzic life, mingled with the political and social upheavels, changed the outlook of the poets completely. The gloomy pictures of life and an escapism which we find in the poetry of hundreds of poets of the 7th, 8th and other centuries to follow, are the direct result of these factors. Some sought refuge in symbolism2 and adopted romantic and amatory expressions and even sometimes riddles to convey their ideas, as Ibn-al-Farid (632), Ibn-al-'Arabi (638), al-Sarsari (656) and 1bn Sahl-al-Israili (649) had done. Others resorted to exaggeration, prolixity of all kinds

<sup>1.</sup> Muqaddamah p. 575.

<sup>2.</sup> al-Mada'ih-al-Nabawiyah p. 31.

mathnawis or longer narrative poems or epics. In Arabic some poets have used this form for the description of hunting scenes, 1 sports and different seasons of the Year. 2

This period is marked for the excess of the panegyries of the Prophet (peace be on him). Though as a special theme these have come down to us from his own times, yet some peculiar features which they attained in this epoch are worthy of note. The beautiful Qasidahs of praise sung in his life-time, which became classical and which bore all the characteristics of the Qasidahs of al-Jahiliyah (the period of ignorance), have a marked difference from those written in this era.

In the early Qasidahs, pictures true to life and anecdotes depicting his personal characteristics, with no exaggeration, were common. In sketching his character the smallest features or works of his daily life were presented, especially those which were concerned with his bravery, hospitality, forgivenness, patience, tolerance, justice, abstinence from mean acts, love, kindness, munificence, magnanimity, truth, fulfilment of promise, confidence, farsightedness and several other qualities of the same type. The portraits were so true to life and described in such an effective tone and fine language that these poems soon gained the place of classics and were considered to be the best models for a long time. The absence of exaggeration and the avoidance of unwanted material helped these poems to be soon converted into authentic works, which were referred to and quoted to support any statement regarding matters concerned with his holy life.

To write about the praise of the Prophet, hoping for himself rewards in the other world or cherishing the desire of liberation and absolution from all sins, is the primary task of every poet in

See abu Firas's lengthy Muzdawaj as a hunting episode; Yatima, vol. i, p. 67.

<sup>2.</sup> Al-Muntakhab min Adab-il-Arab vol. ii, p. 456 (For Hilli's Muzdawaj); abu-Muhammad al-Hasan Ibn 'Ali has written one such long Muzdawaj about the seasons of the year. Yatima vol. i, pp. 323-29.

Al-Muwashahas1 (literally means decorated and ornate as the wishah, a round belt worn by women diagonally from shoulder to hip and ornamented with multi-coloured pearls, which came from Spain, was quite a popular form in this period. Almost all the poets have written these Muwashahahs in hundreds of patterns. This is a clear indication of the musical charm and the rhythmical values which they attached to this form. The demand of the music loving society must have given an impetus to this and must have been responsible for the huge number of these richly decorated poems written in this period.<sup>2</sup>

Another form was al-Muzdawaj (rhymed couplets) which came in vogue as early as the 3rd century. It was not treated with the same regard as in earlier periods.<sup>3</sup> This form was adopted mainly due to Persian influence, where it was used for

Continued from page 15.

<sup>-</sup> one of the branches of Zajl, used commonly for waking up people in the month of Ramadhan. Kan wa kan: another from of Zajl with four cantos in one piece, al-Wasit pp. 309 and 310,

<sup>1.</sup> They were introduced in Spain by a poet called Muqaddam ibn Mu'afir al-Fariri: Muqaddamah p. 585.

<sup>2.</sup> The first poet who introduced and developed these Muwashahas in the east was Hibatullah ibn Sina'al-Mulk (608), nicknamed "al-Qadi-al-Sa'id". Zaiyat p. 246: Zaidan vol. iii, p. 16. It will be interesting to note that Muwashahas were a form developed form the internal rhymes of the long measuring verses and were used first in the east, for example, Salm-al-Khasir has written such verses in praise of al-Hadi:

موسى المطرغيث بكرثم انهمر الوى المرره كم اعتسرو كم قدر ثم غفر عدل السير See also abu!-Hasan 'Ali Ibn Mamun al-Masisi's poem Yatima vol. i, p. 395. Ibn al-M'utعzz (296) has written al-Muwashahas, one of which can be seen in Zaiyat, pp. 278-79.

<sup>3.</sup> Zaidan holds that a man from Spain called Ibn 'Umair introduced into the east (Fas) a form of Muwashahah named "'Arud-al-Balad', which poets liked much and from that developed several still new forms such as "al-Muzdawaj", "al-Kari" and "al-Mal'abah" etc. As far as al-Muzdawaj is concerned this does not seem to be correct, because, as I have shown here, it was used in the Middle East from earlier times, Zaidan vol. iii, p. 117.

Do Bait 1 and Mawaliya were among the new forms, which in reality gained popularity from the 4th century and were popular in this age also. Do Bait was usually used for the description of some article, fruit, flower or any household thing, some building, a riddle or some phenomenon of nature. Every poet from the 4th to the 9th century and even afterwards had hundreds of these Do Baits, or in reality the new form of it al-Maqati' in his diwan and it was very popular throughout this age because of its short construction and being an easy vehicle for the conveyance of a single idea.

Mawalia, literally a kind of vulgar song or camel driver's song, was also developed, but this was not so common as Do Bait.<sup>2</sup> Zajl, which came along with Muwashahas from Spain, was also developed and expanded. It had several kinds as al-Qurmah, Kan wa Kan and Mufrad, etc. These were short pleasure songs usually sung loudly and often in parties, just as Qawwals sing. This form was not very popular, because these were rather considered to be vulgar songs. They were like folk lores and never attained the dignity of a literary form or the sublimity of Qasidah. No good poet ever wanted wilfully to include these in his diwan,3

<sup>1.</sup> Do Bait: Taken frow the Persian Ruba'i, the quatrain, they had two couplets in one piece. As far as the adherence to the real Persian forms was concerned, they named them Do Bait, their metre being (فعلن متفاعلن فعولن فعلن). The Persian metre measured according to the Arabic piece (لاحول ولاقوة الإبالله). When the adaptation was complete and they began to treat it as one of their own forms they began to use all kinds of Arabic metres and measures for these and named them al-Maqati' (Sing: al-Maqtu'ah القطوعه literally a piece.

<sup>2.</sup> Mawalia: This was invented by some-maid-Servant of al-Baramikah, Bermicide family, after their fall in the times of al-Rashid. These were elegiac songs ending in "وا موالياه" and were considered to be the folk lores and did not have any literary importance: al-wasit p. 24.

<sup>3.</sup> al-Zajl: Innumerable measures were used for this form also. al-Qurmah,—Continued on page 16.

with minor changes in expression and the mode of language represented the same old popular form that was prevalent throughout the ages since the period of ignorance. The fixed set of conventions and the stereotyped principles about its structure were relaxed to a good extent. The traditional beginning, the common epithets and the stock figures of speech were also ignored sometimes. The chances of choice were ample as the field of themes grew very wide, 1 but it was very difficult for the so-called poets of the day to come out of the pit easily. The themes of Tashbib (the amatory expression of the form and stature of the beloved), Madh (panegyric), the long personal griefs and troubles and the traditional supplement of statements of requests and prayers, remained the same. Except the language, which certainly became very easy and lucid, and the new themes and subjects, Qasidah remaind the same old Qasidah.

In the early Abbasid period many new themes and subjects were . 1. added to Qasidah. The development went on so rapidly that when we look into its forms and shapes towards the end of this period, we can extract from Th'alabi's Yatimat-al-Dahr alone several topics and subjects expressed through Qasidah, for example, al-Mat'umat (food). Ashia Mukhtalifah (about various articles), al-Fiqhiyat (about Jurisprudence), al-Adabiyat (about literary subjects), al-Falsafiyat (about medicine and philosophy), al-Nujamiyat (about astronomy), al-1khwaniyat (of brotherly relations), al-Muda'ibat (about jokes or wit ticism), al-Majun (about wantonness), al-Ahaji (of satires), al-Khamrivat (of wines), al-Khurafat wal-Mufahishat (of nonsense and atrocities), al-Dariyat (about abodes), al-Iraqiyat, al-Wajdiyat, al-Najdiyat, al-Rumiyat (odes related to places, events and mishaps), al-Bardhuniyat (these were eligiac odes written on the death of Bardhun, a hackney presented to al-Sahib-ibn-'Abbad, by Abu 'Isa ibn al-Munajim), al-Filiyat (odes connected with the praise of elephants) and al-Sasaniyat (in these a poet abu Dalf al-Khazraji has described at great length the characteristics and peculiarities of the robbers and thugs of Banu Sasan. A similar ode was written by Safi-al-Din-al-Hilli in the 8th century containing the same pictures). After this period some more names were added to these as al-Sultaniyat (about kings), al-Mujawabat (of correspondence), al-Amiriyat wal-Sahibiyat (about nobles and peers) etc. etc.

writings, because, neither they had the taste and liking for good poetry nor they had the peace, tranquillity and security for themselves which could enable them to spare some time for the encouragement of the fine arts and especially literature.

Most of the Mamluk Sultans had no liking for literature. Some of them undertook the building of huge and monumental works, which are standing even today as the finest relics of that period. But almost none of them has presented any glaring example of the patronage of poets. Therefore, the great men who were born during the 8th and 9th centuries have left their contributions in fields other than poetry. Many of them have added much to the knowledge of history, for example, Ibn-Khaldun<sup>1</sup> (a good poet), al-Magrizi, Ibn-Taghri Berdi, al-Dhahabi, and Ibn Iyas. Some have resorted to encyclopaedic writings such as al-Muqri (837), who was a good poet, al-Qal-Qashandi and al-Suyuti etc., and most of them also tried their hand at religious and the allied subjects, for example, al-Bulqini, al-Iraqi, Ibn-Hajar, al-Sakhawi and numerous others. Most of these names can easily be included in the list of poets also. The names of the contemporary poets as given by al-Suyuti, Ibn Abi Hajlah2 and others are numerous yet there is not a single name which can be compared to that of al-Mutanabbi or abu Tammam. But this does not mean that the intellectuals had completely abandoned the field of poetry. On the contrary, innumerable writers took pains to add to this genre. But the standard and literary tendencies and poetic talents also found their outlet in varied expressions of forms in pursuance of the public demand. Creative thought was neglected. Due to the circumstances which we have traced at length, originality or the presentation of sublime themes and matter in poetics was too much to be expected from them.

As regards the forms of poetry, the old Qasidah (ode),

<sup>1.</sup> Ibn Khaldun, pp. 25-26.

<sup>2.</sup> Husn vol. i. Diwan-al-Sababah.

raphy, histories, linguistics, philology, story-telling and particularly encyclopaedic works on religious subjects. Therefore, it will not be out of place to say that the real quest for knowledge with which the Arabs were endowed was not in the least affected by any political upheaval or economic depression. However, it was bound to affect the steady progress and easy flow of literary activities which were sometimes retarded, but the burning zeal for the quest of knowledge was never extinguished.

#### THE POETRY OF IBN HAJAR

### a) General characteristics of the poetry of his period.

The days were over when the caliphal patronage of learning, especially of literature, had become proverbial. those caliphs and nobles remained who bestowed fabulous sums on poets for a single Qasidah or for the recitation of some verses nor those poets were existing whose poems were learnt by heart by the laymen and the literate alike in all parts of the Arabic speaking world. The stories of caliphs like 'Abd-al-Malik Ibn Marwan, Yazid ibn Walid, al-Mahdi, al-Harun, Saifal Dowlah, Mansur Ibn Nuh from the east and 'Abd-al-Rahman and al-Hakam al-Nasir from the west had now become legendary. Poets like al-Akhtal, Jarir, al-Buhturi, Abu Tammam, Abu Nuwas, al-Mutanabbi, Abu Firas, Ibn-Hani and al-Ma'arri could not be even dreamt of in this disturbed epoch. but natural that the tendencies and the fields of the literay outpnt should change their course when the hope of kingly rewards was extinguished. Even talented poets had to seek refuge in other fields by which they could get at least the bare necessities The poets began to write complaints about the neglectful attitude of their patrons freely and openly in their

<sup>1.</sup> These complaints and even satirical verses began from al-Mutanabbi and others and to a great extent in the 6th and 7th centuries, for example, see Ibn al-Ta'awidhi (+ 538, Ibn Khall vol ii, P. 19), Ibn-al-Habariyah (+ 504, Ibn Khall vol. ii, P. 15), Ibn-al Khaiyat (+517, Ibn Khall vol. i, P. 45), Abu Ishaq-al-Ghazzi (+524: Tabaqat ul-Udaba, p. 462.

of families and hundreds of literary figures who sought refuge during the long period of tumult. It also gained a great political significance as the caliphal centre of Islam. Even though the caliphs were powerless puppets, yet the certificates of investiture they issued were sought for and received with great pride by even more powerful monarchs of other Islamic countries. Several instances can be cited in which the Sultans of Turkey and Indian princes received such diplomas of investiture with much honour and ceremony.

It was in this way that Egypt gained and continued to enjoy sovereignty in the field of letters among all the Arabic-speaking countries. There were a few places in Hijaz and Yemen which also affiliated themselves to the political authority of Cairo. Towards the end of the ninth century (897) when Spain slipped out of the hands of Muslim rulers and thousands of Muslims sought refuge, it was Egypt which gave them protection and thus secured its position of unchallenged authority for, a long time to come. Hundreds of madrasas, khanqahs, zawias and mosques were either built or reorganized wherein instruction was imparted in almost all branches of learning. Details of hundreds of such institutions may be found in the annals of the contemporary writers, especially those of al-Maqrizi (1442),4 lbn Taghri Birdi (1469),5 al-Sakhawi (1497),6 al-Suyuti (1505),7 and others.

Due to the factors mentioned above, Egypt in the 8th and 9th centuries was marked for all-round literary activity. Many eminent scholars contributed to the advancement of sciences and humanities. Literature of a very high standard and

<sup>1.</sup> Zaidan vol. iii, pp. 111, 112.

Hitti. p. 676.

<sup>3.</sup> Hitti. p. 677; al-Nujum vol. vi, p. 845. Zaini Dahlan p. 39. Husn vol. ii

<sup>4.</sup> al-Khitat vol. ii.

<sup>5.</sup> See his al-Nujum various volumes.

<sup>6.</sup> alDow' various volumes.

<sup>7.</sup> Husn vol. ii.

reactionary orthodoxy, hindered scientific advance. Under these conditions no intellectual activity of a high order could be expected. In fact the whole Arab world had by the beginning of the 13th century lost the intellectual hegemony it had maintained since the eighth. Mental fatigue induced by generations of effort and moral lattitude, consequent upon the accumulation of wealth and power were evident everywhere.1

Under these circumstances it is evident that the good old days of the patronage of men of letters were gone for ever. The Mamluk Sultans who indulged in multifarious activities could not show the same zest for literature, which was the pride of the princes of the Umaiyyid and 'Abbasid dynasties. Instead, the illiteracy and ignorance of some of them proved a set-back to these activities.2 The numerous Amirs and nobles had organised themselves in various factions and were usually at enmity with one another. The selfishness of these Sultans and Amirs had brought about economic depression in the whole country. The locusts, the periodic epedemics and famine had also contributed to the poverty and misery of the land,3 Some of the prominent scholars who affiliated themselves to the courts of these Mamluks worked for them in fields other than belle letters, such as history, literature connected wars, natural sciences, medicine and ethics.4 In spite of this unhappy environment and miserable situation, literary men carried on their work in Egypt and a few other places and produced such stupendous work as can be proudly and favourably compared with works produced in the days of prosperity.

After the fall of Baghdad and the ruin of many prominent centres of learning in the Middle East, Egypt became a great seat of learning and culture. It gave protection to thousands

<sup>1.</sup> Hitti. p. 683.

<sup>2.</sup> Hitti. p. 785.

<sup>3.</sup> Husn vol. ii, pp. 145, 162-64.

<sup>4.</sup> Zaidan vol. iii, P. 116.

called Bani Hafs (A. H. 668-987).1 Politically the last quarter of the 8th and the first half of the 9th century was a period of great tumult and unrest. Egypt was the only country which could be called politically stable having a strong government. Barquq was a strong man and even Timur feared him, so much so that when Barquq died in A.H. 801, Timur rejoiced and became so happy that he showered munificence on the bearer of the news 2

For a very long time Egypt was safe from outward pillage. Syria, 'Iraq, Mesopotamia, Asia Minor and Persia had all been the centres of multiple troubles since the fall of Baghdad (656/1258), due especially to the hooliganism of the Tartars. The Crusaders also in their turn had brought catastrophe over a vast Islamic world. The unrest which was caused by the Crusaders was long and enduring. These lengthy wars and other civil disturbances had a very bad effect on the whole area covering from Tripoli and Tangiers in the west to Tashqand and Samarqand in the east. The only place which escaped a good deal from these multiple horrors was Egypt. But even Egypt with strong and proud Mamluks at the helm of its affairs had its own set-backs. A clear picture of men and matters of this period is given by Hitti which is self-explanatory.

"Mamluk Egypt began its history under proud and triumphant rulers who had cleared Syria of the last vestiges of Frankish dominion and had successfully stood between the Mongols and the world power. By the end of the period, however, with its military oligarchy, factions among the dominant caste, debased coinage, high taxation, insecurity of life and property, occasional plague and famine and frequent revolts, Egypt together with its dependency Syria was all but ruined. Especially in the valley of the Nile persistence of outworn ancient superstition and magic, coupled with the triumph of

<sup>1.</sup> Zaini Dahlan pp. 224-29; al-Munis pp. 145-150.

<sup>2.</sup> Zaini Dahlan vol. ii, pp. 113, 114.

the borders of China in the east to the borders of Egypt in the west. In 1393 he captured Baghdad and in the following year over-ran Mesopotamia. In 1395 he occupied Moscow for over a year, then he turned towards India in 1398, where he massacred about a hundred thousand people in Delhi.

2

In 1400 he swept over northern Syria. Aleppo was looted and burnt. Hamah, Hims and Ba'lbakk fell one after another. The Egyptian governor, Sultan Faraj, was beaten and Damascus was captured. The city was completely ruined and only ashes remained of the great monuments of which she once boasted. Having routed the Ottoman army of Bayazid I in 1402, he crushed all Asia Minor within no time. Ankara, Brusa and Symerna were lying at his feet. He took Bayazid as his prisoner. Fortunately for the remaining Arab monarchies, Timur died in 1404 while he was undertaking the greatest of his campaigns in order to seal the fate of China.1

The after-effects of the great havoc caused by Timur continued in al-'Iraq, Syria, Mesopotamia and Asia Minor even in the beginning of the 9th century (A. H. 808). The remaining petty governments either worked as dependencies of Egypt or were ruled over by weak rulers of no political significance; for example, in Hijaz, the family of Sherifs having Mecca as their capital were under the direct control of Egypt. In Yemen the family of Bani Rasul (A. H. 626-858) held power but worked under Egypt according to a diploma of investiture accorded to them by the pupet Caliph Ma'add al-Mustansir (A.D. 1035-94). Though these rulers had a limited field of action and resources at their disposal yet some of them encouraged educational and literary activities They also supported and awarded poets and men of letters 8

In Tunis, in North Africa, governed another feeble dynasty

al-Nujum vol. vi, pp. 2, 3, 50. & 68; 'Aja'ib-al-Maqdur pp. 144-46. Hitti. pp. 699-702.

<sup>2.</sup> Zaini Dahlan pp. 106 Sq.

<sup>3.</sup> Ibid pp. 181, 182 etc.

of al-Ashraf Sha'ban, who was the first ruler of this line. His reign was interrupted, however, for one year (1389-90) by Bahri Hajji; otherwise he ruled for fifteen years. There was no principle of hereditary succession among Burji Mamluks and he who held military power and a strong party to back him became the ruler.

The whole epoch of these Mamluks was marked by intrigues, bloodshed, treachery, nepotism and ruthless and unsystematic ways of running the government. Most of these Circassian and Greek Slaves were uncultured, inefficient and degenerate persons. Their self-centred policies and highly luxurious living created an atmosphere of panic and horror in the whole populace and consequently most of these fell a prey to their own intrigues. Ibn Hajar saw in his life time not less than fourteen monarchs of both the lines-Bahris and Burjis—in Egypt, which clearly indicates the brevity of their term of reigns.

Syria, as a dependency of Egypt, was in a worse condition. The Governors who were sent there engaged themselves in intrigues which culminated in occasional revolts. Their extravagance and their costly way of living were burdensome for the public. Leaving aside all these troubles, the whole populace of the Middle East—upto the borders of Egypt—had to undergothe pangs of real torture at the hands of the Tartar Bohemian Taimur Lang towards the end of the 8th and the beginning of the 9th century Hijri.2

Timur Lang with his Tartar hordes initiated in 780/1380 a long series of campaigns capturing vast areas extending from

<sup>1.</sup> Ibn Khaldun, His Life and Works, pp. 111 and 112.

<sup>2.</sup> For graphic pictures of all these details several contemporay histories, biographies and narrative sketches may be cited, for example, al Nujum al-Zahira vol. vi, pp. 320-24, vol. vii, pp. 685, 830-50: Husn vol. ii, pp. 86-90: al-Futuhat al-Islamiah vol. ii, pp. 110-120: al-Duwal al-Islamiah, p. 69, Inba'al Ghumr MSS. vol. i, pp. 4, 5, 179, 180, 187, 208, etc. 'Aja'ib-al-Maqdur pp. 6, 7 etc. Hitti pp. 694-96. Shadhrat vol. vii, pp. 22, 47 etc.

Mufti of the Dar-ul-'adl, Rector of the Baibar-Siyah, Khateeb in al-Azhar and Chief Librarian of Mahmudiyah.<sup>1</sup>

The most striking feature about Ibn Hajar is that he was a prolific and extensive writer of prose and poetry. He wrote more than one hundred and fifty books on different subjects. Most of these have run into more than half a dozen volumes each, while some of them are still larger Such as Fath-ul-Bari, which has twenty-one volumes. His writings were much sought after even in his life-time due to their literary importance, scholarly presentation and research. A copy of Fath-ul-Bari was sold for 300 dinars even in his life-time.<sup>2</sup>

In Islamic religious literature, especially in Hadith and Rijal, even after a lapse of centuries it is difficult to find a name equal to that of Ibn Hajar. It is strange that such a profound scholar, with sober and serious ways of thinking and a great mind, should have written even romantic poetry. He was endowed with an ear for cadence and music. He wrote fine poetry and his discourses on poetical subjects were such that in Sakhawi's words "even great poets rejoiced to hear them". Before dealing with his poetical achievements, it will not be out of place here to give a short account of the political and social conditions of the epoch and the country in which his poetry flourished.

## Political and Social Conditions of Egypt and Other Muslim Countries During 750 to 850

Ibn Hajar was born about the last quarter of the 8th century Hijri. At that time al-Ashraf Sha'ban (A. D. 1363/76) ruled over Egypt. He was the twenty-second ruler in the line of Bahri Mamluks. The rule of the Bahri Mamluks' dynasty was coming to a close and after two feeble monarchs this period ended and a new governing line came to power, i.e. Burji Mamluks under al-Zahir Saif-al-Din Barquq, a Circassian slave

<sup>1.</sup> Aldow' ii, p. 39.

<sup>2.</sup> Shadhrat vii, pp. 271. etc.; Ency. of Islam ii, p. 970.

<sup>3.</sup> Aldow' ii, p. 39; Shadhrat vii, p. 270.

Salthiyyah and Damaseus.1 It will suffice to mention a few names from the long list of professors under whom he studied as given by himself and others like Ibn 'Imad, Sakhawi, Suyuti and others and they were Sadral-Din al-Abshiti, Salih ibn Khalil ibn Salim, Shamsul-Din al-Qal-Qashandi (809), Baddruddin ibn Makki, Muhammad al-Munja, Fatima and 'Ay'sha, daughters of 'Abd-al-Hadi, abu 'Abdullah ibn Madrah and Zainul-Din abu Bakr ibn al-Husain, etc.<sup>2</sup>

A majority of his teachers permitted him to deliver fatwas and impart instruction. He declined several times the offers to fill up the judicial office, but finally accepted and acted for some time as deputy to Qadi-al Qudat Jalalul-Din al-Bulqini (824).3 He was appointed as the Chief Qadi of Egypt in 827. This post he held for more than twenty-one years. several times dismissed and restored to office and this happened at least seventeen times according to Suyuti and others.4 At the same time he held professorship in various madrasas, mosques and khangahs and the number of these places, according to Sakhawi and others, goes up to more than twenty-two.5 His lectures extended over a vast field of subjects, for example, Our'anic exegesis, Hadith, Figh, Biography, History and Literature. He was the "authority of his day on Hadith" (Hafiz-'asrihi). His lectures were attended not only by students but also by eminent scholars and specialists in the subject. His popularity was so great that he was appointed to several highranking posts in the field of education and judiciary such as

<sup>1.</sup> Raf at Isr MSS. pp. 52 Seq; Shadhrat vii, pp. 270-71.

<sup>2.</sup> The same as given above in Raf' and Shadhrat and Fath al-Bari preface.

<sup>3.</sup> In Ency. of Islam this name is wrongly given as "Djamal-al-Din al-Bulqini"; it was al-Muway'id who compelled him to accept this office; Aldow'ii, p. 38. Finally al-Malik al-Ashraf Barsbav appointed him the Chief Qazi in Moharram 827 after the dismissal of 'Alamuddin al-Bulqini from that post.

<sup>4.</sup> Husn vol. i. pp. 245-46; Ency. of Islam ii, p. 379; Shadhrat vii, p. 271.

<sup>5.</sup> Aldow' ii, p. 38; Shadhrat as mentioned above; Raf 'al Isr MSS. pp. 53 Seq; al-Khitat vol. ii, pp. 401—2 and several other Places,

four years old. His mother had died earlier. The recollection of his father which he gave in his later years was a single sentence uttered by him, "The surname of my son is Ahmad abul Fadl".1 This intelligent orphan grew up under the protection of one of his guardians, Radi-al-Din abu Bakar ibn Nural Din 'Ali al-Kharrubi, a prominent merchant and a renowned Amir of Egypt.2 By his ninth year he had learnt the Qur'an by heart under al-Sadr al-Sufti and soon mastered the works of Figh and grammar. He then continued his studies for a considerable period under the guidance of the most noted scholars of his day. He learnt Hadith under Zainal-Din al-'Iraqi (806), Figh under Sirajal-Din al-Bulqini (805), Sirajal-Din ibn-al-Mulaggin (804), al-Burhan al-Ibnasi (801), Izz-al-Din ibn Jama'ah (819) and al-Shams Burmawi (831), the various readdings (al-Qira'at-al-Sab') of the Qur'an under al-Tanukhi, Nural-Din al-Haithami (807) and Shaikh Shams-al-Din al-Sakhawi, philology and lexicography under Muhib-al-Din ibn Hisham (799), al-Majd-al-Firozabadi (817), and al-Ghimari (802), Arabic language and literature and prosody under al-Badr al-Bashtaki (830).<sup>3</sup> According to the custom of those days his education could not be completed until he undertook long expeditions. For this purpose he travelled far and wide beginning in A. H. 793 and lasting for more than fifteen years. those journeys he visited, besides Egypt, almost all the important centres of learning in the Middle East, i.e., Syria, Hijaz, Palestine and Yemen and benefited considerably and gained mastery in special branches of learning. In every important place he came in contact with the most prominent and versatile scholars of the day like al-'Iraqi, with whom he spent about ten years listening to Wadith. Besides Cairo, some of the centres which he visited were Alexandria, Siryaqus, Zabid, Tai'f, 'Aden, Mecca, Mina, Medina, Yanbu', Ghazzah, Ramlah, Quds,

<sup>1.</sup> Inba' vol. i, p. 31 Seq: al Durar, iii, p. 117.

<sup>2,</sup> Raf 'al Isr MSS. pp. 50 Seq: Sakhawi writes that this guardian was "al-Zaki al-Kharrubi" Aldow' ii, p. 36: The version in Ency of Islam is "Zakiuddin al-Kharrubi" vol. ii, p. 379: Shadart al-Dhahab vii, pp. 270.

a young man this learned and intelligent scholar, in search of a congenial environment for his residence, sought Cairo, before the commencement of the 9th Century. Cairo was a place of much activity and a centre of great repute. The gem of this line of great men of letters and extensive scholarship has added to the repute of the place wherein he took refuge.

His grand-father, Qutb-al-Din, abul-Qasim, Muhammad ibn Muhammad (741 A. H.), was a noted scholar and was the pupil of renowned savants such as abul Fadl ibn-'Asakir and ibn-al-Quwas.2 His uncle Fakhrad Din 'Uthman ibn 'Ali (714) was also a very learned man, among whose professors ibn-Kuwaik and al-Siraj al-Dimanhuri are worth mentioning.8 His ancestors were learned people and achieved literary fame especially in Hadith and in this field even the women of this family acquired reputation.4 His father Nur-al Din 'Ali ibn Muhammad was a notable scholar. He was entitled to deliver Fatwas and impart instruction. He had learnt the Qur'an by heart and mastered jurisprudence, grammar and literature under eminent scholars such as al-Fath ibn Sayid alnas, Ibn 'Aqil, ibn Jama'ah and others. He had a good memory and had learnt by heart books like al-Hawi al-Saghir. He had mastered the seven readings (Sab'al-Qira'at) of the Qur'an. He had a reputation for his piety, knowledge, honesty and nobility of character.5 As a poet he had acquired a name even in his life-time. He had several collections of poems to his credit and one of these was fully dedicated to the panegyries of the Prophet entitled "Diwan al-Haram".6

Ibn Hajar's father left him an orphan when he was only

<sup>1,</sup> Al-dow' ii, p. 37.

<sup>2.</sup> Taj iii, p. 128.

<sup>3.</sup> Ibid iii, p. 128.

<sup>4.</sup> Ibid iii, p. 128.

<sup>5.</sup> Inba'ul Ghumr MSS. vol. i, pp. 30, 31 Seq: Raf'al Isr MSS. p. 50 al-Duraral Kaminah vol. iii, p, 117: Taj vol. iii, p. 128.

<sup>6.</sup> Inba.' vol. i, p. 31, Seq: al-Durar iii, p. 117.

Sh'aban, 773 A.H. (29th February 1372),1 in old Cairo. Most probably his fore-fathers had inherited the family name of ibn-Hajar, due to the fact that they once resided in Yemen, where several towns are known by Hajar, and in that area the word Hajar is literally taken for a town.2 From Yemen this family might have moved towards the north and settled in 'Asqalan, from which they acquired the attribution of al-'Asqalani, The family of ibn-Hajar had to move once more, and this time they left 'Asqalan for-ever and settled down in Egypt. This second migration of the family might have taken place during the middle of the 12th Century (A. D. 1153), when 'Asqalan a border town in the Egyptian territory and a scene of operations during the Crusades fell into the hands of the Frankish army. This was followed by an exodus of the Muhammadans from the place. Even a greater exodus took place, when 'Asqalan was demolished, burnt and reduced to ashes by Salahud-Din on the 19th of Sh'aban 587 (11th September 1191) to diminish its strategical importance. Most of the Muhammadan population set out for Egypt and the rest for Syria.8

Ibn-Hajar's family moved towards Egypt, then a safe resort for the many coming from the disturbed areas of the Middle East and settled in a village, Kinan, east of Cairo, from which al-Kinani was appended to their family name. As

<sup>1.</sup> Al-dow' vol. ii, P. 36; Taj under 'Hajar' vol. iii, p. 123. In Ency. of Islam vol. ii, p. 379 his date of birth is wrongly given as 12th Sha'aban and 18th February. Brockelmann in his 'Geschichte Der Arabischen Litteratur vol. ii, pp. 67-68 (1902) has wrongly written that he was bornin 'Asqalan. But later on in the Supplement Band ii, p. 72 (1938) of the same, he has corrected himself and ascertained that he was born in old Cairo. Borckelmann has also made a mistake about his date of birth and written it as 12th Sh'aban and 19th Feb. vol. ii, pp. 6268.

<sup>2.</sup> Ency. of Islam ii, p. 379. In Shadrat it is given as قوم تسكن الجنوب which may mislead to a place in North Africa named Qabis lying between. Tripoli and Saphaqis. This seems to be incorrect as the facts reveal. Taj iv. p. 212, Yakut vol. iv, p. 3.

<sup>3.</sup> Ibn Khaldun vol. v. De Slane iv, pp. 538-39. Yakut iii, p. 85 Taj vol. viii, p. 20.

## IBN HAJAR, HIS TIMES AND HIS LIFE

It is a pity that none of the poetical works of the eighth and the ninth centuries (Hijra) have been critically studied. Many diwans of this period are still lying in manuscript form and the verses of innumerable versifiers are found scattered in the encyclopaediac works of those centuries. The writings of historians and biographers and after them the indiscriminate statements of the writers about the literature of this period or its history were mainly responsible for this negligence.

While due attention is paid by these writers to Arab poetry from the earliest times upto the fall of Baghdad, on the poetry of the eighth and ninth centuries they indifferently pass the verdiet that it is of a low standard and skip over its character and importance. The poets of this period not only wrote poetry but made contributions in other fields also, such as history and hadith. These contributions brought them fame and attracted the attention of the critics more than their poetry, which regardless of its merits, was considered of secondary importance. One of the poets whose diwan remained unnoticed and uncared for was Ibn Hajar al-'Asqalani. He might have gained reputation as a poet had he not been known as a towering figure of Wadith.

Ahmad ibn 'Ali ibn Mohammad ibn Mohammad ibn 'Ali ibn Ahmad Shihabud-Din Abul Fadl ibn-Hajar al-'Asqalani al-Kinani, (al-Misri, al-Qahiri) was born on the 22nd of

### CONTENTS

| Introduction            |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Ibn-Hajar; His          |                        |
| Times and His Life      | <i>\$</i> * <b>}</b> ∰ |
| Political and Social    |                        |
| Condition of Egypt      | .6                     |
| The poetry of Ibn-Hajar | 12                     |
| Manuscripts             | <i>f</i> 7             |
| List of abbreviations   | 52                     |

# فهرس المشتملات صفحات

| ١ - د | عرض الكتباب          |
|-------|----------------------|
| •     | ديوان الشعر          |
| 184   | الملحقات             |
| 175   | ذيل الديوان          |
| 141   | فهرس الاسماء         |
| 144   | فهرس الاماكن         |
| 174   | فهرس القوافى والبحور |
| FAI   | مستفات ابن حجر       |
| 14.   | فهزس المراجع         |
|       |                      |